

منی برنس

# إنى أحدثك لترى

إنى أحدثك لترى رواية

منی برنس

الطبعة الأولى 2008 .

(c) دار میریت

6 (ب) شارع قصر النيل، القاهرة

تليفون / فاكس: 5797710 (202)

www.darmerit.net merit56@hotmail.com

الغلاف: إهداء من الفنانة هدى لطفي

المدير العام: محمد هاشم

رقم الإيداع: 1968/2008

الترقيم الدولي: 5-395-351-977

## إنى أحدثك لترى

رواية

دار میریت القاهرة 2008

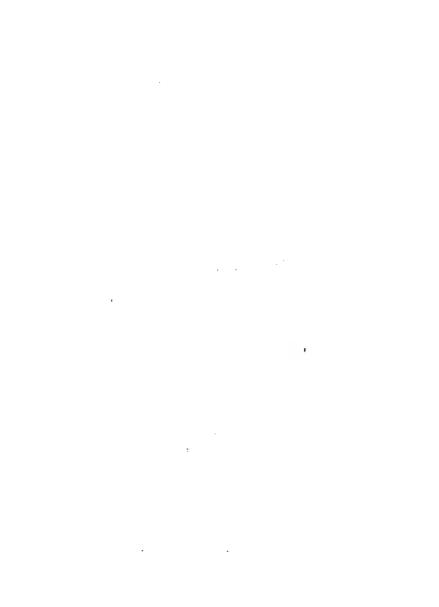

#### مفتتح

كثيرا ما قلت له: سأخلدك، سأجعل منك أسطورة.. سأكتب عنك وعني ، عن قصة حبنا.

و كان يسخر مني قائلا: أنت لا تعرفين كيف تكتبين..

فأغيظه مازحة، هل سبق لأحد أن أحبك وكتب عنك. يجيب بلا متواضعة فيتعاظم كبريائي، وأقول إذن سأكون أنا هذا الشخص. يؤكد على أنني لا أعرف الكتابة. فأسارع بقمعه، أنت لسبت ناقدا أدبيا، كما انك لا تقرأ الأدب. أنت لا تهتم إلا بالأخبار، بالسياسة، وكرة القدم. دع الحديث عن الكتابة لغيرك.

ربما لا أعرف كيف أنمق الكلام، وربما لا أتفاعل مع الكلام المنمق لذلك أرفض استخدامه... لكنني على كل حال سأحاول كتابة قصة الحب هذه.

في البداية، أردت أن أكبت رواية عن هذا الحب، لكنني استنفهت الموضوع. رواية عن حب! ما الجديد الذي سأضيفه أنا في موضوع كتب فيه أعظم الكتاب والفلاسفة.. ورغم أنني عشت ولا أزال أعيش هذا الحب بكامل كياني إلا أن خبرتي ما تزال محدودة كي أتفلسف وأنظر للموضوع. هذا بالإضافة إلى فكرة أن السرواية لا تكون رواية إلا إذا عالجت القضايا الكبرى واختمرت بالإيديولوجيا.

فكرت عندئذ أن الحب موضوع غير كاف لكتابة رواية، فقررت أن أضمنه في رواية عن رحلاتي وتكون الرحلة هي في النهاية رحلة داخلية، رحلة بحث عن خلاص ما من خلال الانتقال الفعلي من مكان لآخر واكتشاف الذات والآخر والهنا والهناك. ولا بأس ببعض من السياسة، علم الاجتماع، علم النفس، الايروتيكا... فكلها عناصر مشوقة، ووصفة سبق أن جربت وأتت بمفعولها من انتشار وترجمة.

وبعد أن استقررت على هذا الشكل، تراجعت ثانية. ووجدتني أرفض كل الأشكال التقليدية النّي أعرفها وكل القضايا والموضوعات التي لا خبرة لي بها.

ساكتب قصة حبي فقط كما هي غير مكتملة ومن وجهة نظري أنا غير الموضوعية أحيانا، لم أعد في حاجة إلي من يعبر عني أو يتبنى وجهة نظري أو يتحدث نيابة عني.. أصبح لي صوت. وسأحاول أن أفسح مكانا لوجهة نظر شريكي في القصة قدر استطاعتي أو قدر فهمي. ولأتهم بالذاتية والرومانسية، لا بأس بذلك أيضا. ساكتب مقاطع من لحظات عايشتها دون الالتزام بشكل معين. قد يأخذ المقطع شكل قصة أو قصيدة نثر أو اقتباس من نصوص أخرى، أو رسالة. قد يكون المقطع طويلا أو سطرا واحدا أو كلمة، بلغة فصحى أو عامية، ولا بأس بتعقيب ساخر أو بيتدخل نقدي ينقض ما أكتب أحيانا. لم تعد الأشكال المحددة تعينني الآن أن أقامر في الكتابة كلما قامرت في الحب: بجرأة أشد، سأعربد في الكتابة مثلما أعربد في الحب.

### إهداء

إلى علي.. النور الذي أضاء الله به قلبي ....

[8]

į

#### عن الإهداء

عاجز عن النطق، إلا أن الحب على الرغم من ذلك يتوق إلى الإعلان عن نفسه، إلى كتابة ذاته في كل مكان. ... وما أن يخلق المحب عملا ما، تتملكه الرغبة في إهدائه. لكن، وباستثناء الأذكار التي تتضمن الإهداء في نصها، فإن ما يتبع الإهداء (أي العمل نفسه ) لا علاقة له تقريبا بالإهداء. إذ يصبح العمل الذي أقدمه قابلا للتأويل وذا معان متعددة.... ورغم أنى أكتب اسمك على عملي، إلا أن النص مكتوب للأخرين، ( للقراء ). وهنا تكمن حتمية الكتابة، فلا نستطيع القول بأن النص محب، بل، في أفضل الأحـوال، كـتب بحـب، مثل كعكة أو خف مطرز صنع بحب. وربما التشبيه غير مناسب، فالخف صنع وفقا لمقاس قدمك ولمتعتك، والكعكة خبزت حسب ذوقك. ...أما الكتابة فجافة، حادة، تتقدم كقطار دون مبالاة ودون شفقة، وستقتل أبا كان (أب، أم ، حبيب ) عن أن تحيد عن حتمية مسارها. ليس هناك رحمة في الكتابة، فقط رعب. إنها تخنق الآخر، الذي سيراها بعيدة كل البعد عن مفهوم الهدية، والذي سيقرؤها باعتبارها تأكيدا على السيادة، القوة، المتعة، والوحدة. وهنا يكمن التناقض القاسي للإهداء: أنا أسعى بأى ثمن أن أهديك ما يخنقك.

رولان بارت: مقتطفات من حديث عاشق.

في خفة الكائن التي لا تحتمل لكونديرا، يذكر توماس أن حبه لتيريزا تولّد نتيجة ست صدف حمقاء.... الساعة السادسة، رواية آنا كارنينا، دكة بعينها في الحديقة المقابلة للمقهى الذي تعمل به تيريزا، وصدفتان أخريان لا أتذكر هما الآن.. وكان يفكر المستياء إلى حد ما وباستهتار، كيف أن صدفا عمياء قادته إلى هذه المرأة التي أصبحت حب حياته، هو الذي لا يؤمن بالحب ولا يشبع من النساء...

هـل كانت صدفة... وهل هناك حقا ما يسمى صدفة، حمقاء كانت أو غير ذلك. أم إنها ترتيب ما فوقي... هذا التزامن والتتابع في حدوث الأشياء والذي يحدث دون وعينا أو حتى انتباهنا، وفجأة نلتفت ونفكر ونقول "صدفة "...

إلى أن..

صدف عدة جمعتني بذلك الرجل، حين اكتمل قمر ربيع الألف الثالثة.

حفل من نك الحفلات الفرانكفونية التي أعرف مسبقا أنها سنكون مملة. أحاول الاعتذار لصاحب الحفل، لا يقبل اعتذاري. (سأظل مدينة لإصراره على حضوري.)

أذهب مرغمة دون نية البقاء طويلا.

حفل من تلك الحفلات التي يعلم مسبقا أنها تنتهي بقدوم الشرطة. يحاول الاعتذار الصاحب الحفل، لا يقبل اعتذاره. ( سيظل مدينا لإصرار صديقه على حضوره...؟؟ )

يذهب مرغما دون نية البقاء طويلا.

أرتدي ثوبا بدويا لافتا للنظر .

أتلفت حولي. أعرف بعض الحضور. أهز ساقي متململة.

ما إن يدخل الحفل حتى يلمح ثوبي، فيسأل صاحب الحفل إن كنت قبائلية.

" سأخبرك لاحقا. "

الستفت السي ثلاثة الشخاص يتحدثون بلغة غريبة، خليط من لهجة محلية وعربية وفرنسية. أسأل الشخص الأقرب إلي عن لغة حديثهم.

" سأخبرك لاحقا. "

أدير وجهي ناحية أخرى...

تزداد رغبتي في مغادرة الحفل... لكن لا أقدر.

أملاً كأسا لنفسي وأذهب إلى الشرفة أتطلع إلي الشارع الذي خفّت حركته.

يخاطبني شخص، أستدير ...الرجل الذي سألته عن لغنه.

و بدأ حديث استمر حتى مطلع الفجر.

كـنت أنـوي المبـيت في بيت صاحب الحفل إلا أن آخرين سبقوني في الحجز وصار المكان مزدحما، فعرض علي أن أبيت عنده.

ذهب معه إلى منزله. شقة بها ثلاث غرف للنوم لي أن أخبار منها ما شئت. لم تكن بي رغبة في النوم. سألني إن كنت أرغب في مزيد من الشراب، فأجبت بنعم.

و جلسنا نتحدث ساعات أخرى.

أعستقد أن تلك كانت المرة الوحيدة التي تحدث علي فيها بهذا الإسهاب.

في التاسعة تقريبا أعد قهوة لكلينا، وكنت قد أخبرته أني ذاهبة إلى إحدى الواحات القريبة من القاهرة لحضور أحد الموالد. أصر بود على أن يوصلني إلى أقرب نقطة. دعوته إلى المجيء معي (مجاملة). تردد. ثم غامر بالموافقة.

كان المولد علي الضفة الأخرى للبحيرة. ركبنا مع مجموعات أخرى مركبا شراعيا عبر بنا البحيرة التي تنتهي إلي صحراء شاسعة ومقام والي مزار.

كل أتى من صحرائه الخاصة محمل بهواجس تاريخية صحراء جرداء مقفرة لا عين فيها ولا واحة النقينا

وكنا عطشى و عند طلوع الفجر طلبت منه أن يقبلني فقبلني، وقبلني، وقبلني حتى ارتويت و منذ تلك القبلة لم أشبع أبدا. وبدأت اللقاءات تتوالى، تقريبا يوميا. يهاتفني أو أهاتفه بعد الانتهاء من عمله، ويدعوني إلى العشاء. أمر على مكتبه بوسط المدينة ثم نذهب معا إلى بب 28 بالزمالك. نشرب بضع زجاجات من ستيللا التي نفضلها نحن الاثنان. نتناول العشاء وحديث هادئ يدور بيننا، أخبار، حكايات، نوادر، وذكريات.

و شيء آخر يسري بيننا..

شيء لم أعرفه من قبل

نبرات صوته الهادئة تخفف حدة توتري الداخلي لطفه وعذوبته يجعلانني رقيقة أكثر من المعتاد بل لا أعرف عن نفسي هذه الرقة والدماثة فأنا بطبعي شعواء، متهورة، وعنيفة أحيانا لكن شيئا ما كان يحدث..

كنت أشف.

أعرف نفسي منجذبة إلى الغوغائيين أمثالي.. أما هذا... فرجل عاقل، عاقل جدا كلماته قليلة، دقيقة، وغير منمقة حركاته أيضا دقيقة، هامسة، مهذبة.. مهذبة جدا، دون ادعاء على الإطلاق.

لـم يكـن مـن هؤلاء الرجال الذين يستعرضون أنفسهم أو إنجاز اتهم أو مميز اتهم.

لم يكن أبدا يعبر عن أناه بطريقة صاخبة فجة. قد يعتبره البعض متعاليا، أو مترفعا، أو منطويا لكنه أبسط من كل ذلك هو إنسان جميل.

طلبت منه أن يقبلني.

كان ذلك في الثالثة صباحا، في سيارته، في موقف سيارات الماريوت.

و كان الوقت قد تأخر على العودة إلى البيت، فاستأذنت لُعِلَي أن أبيت عنده.

أتاني ب تي شيرت وشورت. غيرت ملابسي.

سألني إن كنت أرغب في مزيد من الشراب، فأجبت بنعم.

تحدثنا قليلا، ثم....

كان من الطبيعي أن ننام معا في نفس الفراش، فقد سرى شئ ما بيننا ألفة ما، تلقائية ما، جعلت تواصل جسدينا أمرا طبيعيا

و كأننا كنا معا في حياة أخرى سابقة

كأن روحينا قد تآلفتا منذ زمن قديم

فاستحضر جسدانا وصالهما التاريخي

لم تكن هناك محاولات لاكتشاف الآخر

أو استعراض لمهارات فنية.

نتشابك ونتعانق ونلتئم

نصبح كائنا واحدا متوحدا

لكن ما كان مزعجا لي - كوني غير معتادة - هو النوم جوار شخص في نفس الفراش، فلا أنام. وعلي ينام في دقيقة.

يستيقظ أحيانا دون سبب واضح، فيجدني أنظر إليه. يندهش، ويقول لي "نامي ". لكني لا أنام، وأظل أتأمل ملامحه.

وسامة عِلِي لا تبدو لأول وهلة

و لا لأي ناظر

بل تتكشف تدريجيا من خلال معرفته

العينان صغيرتان. هو يسميهما شرطتان.

الأنف كبير، أراه ملووحا قليلا جهة اليمين... وهو ينفي.

الشفتان ممتلئتان ، ولا أشبع من قضمهما أبدا.

الفواصل التي بين أسنانه

و غمازات خديه التي لا تبين إلا عندما يضحك..

من قلبه.

" معك أنام مطمئنا "

یأخذنی بین ذراعیه

يلف ساقه اليسرى حول ساقي ً

و يشدني إليه

يدس أنفه في شعري

ئم يعلو شخيره.

في البداية كنت أنزعج

ثم تعودت.

و صىرت أشعر بالسكينة عندما بمملأ صوته أذنيَ

أشبك يديه على صدري

و أنام سعيدة.

- " نعرف إن أنا نخبت "
  - " نخبت مین؟
- " نخبت الهة مصر العليا، الصعيد يعني، ومتمثلة في شكل النسر."
  - " نسر .. عشان كده ما بتعديش في بيتكم .. "
- "طبعا لازم أطير عشان أشوف أحوال الرعية بتاعتي. أنا
  - " اتشر فنا…"
  - " وف حياة تانية كنت من الهنود الحمر "
    - " يا سلام.. كمان هندية حمرا"
- " وعندي اسم هندي.. المرأة النسر القوية... شفت العلاقة بين مصر القديمة والهنود الحمر... يعني أنا نسر في كل الأحوال" واضح.. لكن عرفت ازاى؟"
  - واصبح.. لكن عرفت اراي!
- " طول الوقت كنت أشعر أني قريبة من الهنود الحمر بشكل ما، وأري في ملامحي شيئا من ملامحهم، ثم أكدت لي ذلك مستبصرة أيرلندية."
  - " وكم دفعت لها!!!"
  - أضحك وأكمل حكاياتي،

" بس جدتي روسية... وبتفتخر إن عبد الناصر اداها الجنسية المصرية بعد الروس ما ساهموا في بنا السد العالي"

يضحك على، ويسألني وأين تزوجها جدك.

" في أسوان، ما هو كان مهندس هناك... انعملهم فرح نوبي" يشرد قليلا، ثم يسألني..

" وانتي مش عايزة تتجوزي ؟"

لأ.... أنا روح حرة.. وبعدين أنا إلهة، يعني متجوزة الكون كله. أنا مش فاضبة." "

" يا سلام.."

وانت... عايز تتجوز؟""

أنا لا أحب القيود. لكن لو حدث سأتزوج من بلدي.""

" يا سلام... يعني إن ما كانتش من بلدك ما ينفعش، هو انتو بس اللي عندكوا سنات"

هكذا، أوضح له من البداية أن لقاءنا الجنسي كان عابرا، وأفهمه أنني لا أرغب في الزواج وضد فكرة الارتباط حتى لا يدهب ذهنه إلى أبعد من الصداقة، وحتى لا أتورط عاطفيا معه. ويبدو أنه هو الآخر كان حريصا على إيصال نفس المعلومة إليّ. نحن إذا متفقان.

بعد ثلاثة أشهر سأطلب، أنا، منه الزواج وسيرفض. سأطلب من أن أنجب من حفلا وسيرفض. سيسألني إن غضبت من رفضه وسأجيب بلا، "غالبا، رغبتي مش حقيقية."

تلقائيا، صرنا نتقابل دون مواعيد أو اتصالات مسبقة، أمر عليه بالمكتب خلال النهار، نطلب ساندويتشات ونأكل معا. ثم يستأنف عمله، وأجلس أنا على مكتب آخر أقرأ أبحاثا تخص مجال عملي. ترهقني النظريات فأتوقف عن القراءة وأنظر إلي على.

حركة ذراعيه وهو يتناول فاكسا، نقرات إصبعيه على لوحة تحكم الكمبيوتر، خطواته الهامسة ما بين حجرة التيكرز وحجرة المكتب...

نسمة صيف حار تداعب و لا تزعج

و قد لا تنتبه البها

لكنك تشعر بتأثيرها على النفس

فتتساءل عن سر هذا الصفاء المفاجئ

و هذه الراحة التي لا تخطئها الروح

فتومض في قلبك هذه النسمة.

أقفز اليه وأجلس على ساقيه وأقبله في عينيه.

<sup>&</sup>quot; إيه..؟"

<sup>&</sup>quot; بحبك "

<sup>&</sup>quot; فحأة كده.."

- " لأ بس أصل النظريات صعبة أوي .. و ...."
- " يلل كملي شيغك وبلاش دلع، وخلّيني أكمل شغلي أنا كمان."
  - " حاضر "

و أمطر وجهه بقبلاتي.

تزداد رغبتي في القرب منه يوما بعد يوم، ساعة بعد ساعة. كلما يمتد الوقت الذي أمضيه معه نهارا، كلما تصعب عودتي إلي منزلي مساء. فأبيت معه في نهاية الليل. كان يشعر بتمزقي ما بين لهفتي للبقاء قربه وبين واجب العودة. يعرف أن جدتي ذات السبعة والتسعين عاما تنتظر، رغم أننا لا نعرف على وجه المتحديد ماذا تنتظر. تعاتبني أحيانا على غيابي، وأحيانا أخرى تطلب مني بحماس المراهقات أن أصطحبها إلى تلك السهرات التي تعتقد أنها راقصة وحافلة بالمسرات. يضغط على مشاعره ويوصياني إلى منزلي، وأمام البيت القديم أتشبث بيده وأودعه في نصف ساعة إلى أن يقول لي " يللا انزلي ". يرى روحي تفارق وجهي فيمسك بيدي ويطمئنني " ما إحنا هنتقابل بكرة "

أحتضن وسادتي وأمضي الليل في انتظار الغد إلى أن أغفو.. نتساقط أسناني وأنا أغسلها بالفرشاة.. لكني لا أفقدها. أرتعب. ألنقطها من الحوض وأقرر أن أذهب بها إلى طبيب الأسنان لإعادة تركيبها. وأهدأ قليلا. فأنا أعرف أن جدتي لا يمكن أن تموت. لا أدري كيف انغرست هذه القناعة لديّ. من إذن؟ على...

أنهض متوترة.

أرتدي ملابسي بسرعة وأذهب إلى على في مكتبه.

أجده بخير فيهدأ بالي. أعد قهوة لكلينا وأطالع جرائد الصباح. الأخبار لا تسر ولا داعي لسردها.

نتشاحن أنا وعلى سياسياً.. وفي النهاية أسكته بقبلة.

أعود لمتابعة قراءاتي النظرية المملة، وبين الحين والحين الخرر البه فأجده مستغرقا في عمله. أبسم، إذ قلما قابلت شخصا يحب عمله هكذا. ورغم الوقت الكثير الذي يقضيه على منشغلا عنى بالأخبار والمقابلات والمؤتمرات إلا أنني كنت فخورة به.

يلتفت فجاة إلى « يراني وأنا أتأمله.. ينظر إلى طويلا ثم يواصل عمله. في البدايات كنت أستفهم، وعندما لا يجيب بكلمات صرت أنظر إلى عينيه وأقرأ... أقرأ ما لا يفصح عنه اللسان.

أقبل عينيه.

يذكرني بأغنية عبد الوهاب " بلاش تبوسني في عينيه دي البوسة في العين تفرق...."

عيناك تغريانني بتقبيلهما.. الحزن. الدفء. العمق. الشقاوة. و إلى أين يمضى بي الإغواء.

يرن المنبه في الصباح الباكر. أغلقه سريعا كي لا يستيقظ. لا ترال ذراعاه تحيطان بي. أرفعهما على مهل، وأقبل أصابع يديه.

لا أريد النهوض وأتردد ما بين الذهاب إلي العمل والبقاء بين ذراعيه واستنشاق أنفاسه. أقبله في عنقه وجبينه وعينيه، وأطراف أصابعه. أنازع نفسي. يفتح عينيه، "ستتأخرين " ويقبلني. يربت على ويقول " انهضي". أشعر بأنني أقتطع عن نفسى.

أغتسل وأرتدي ملابسي على عجل كي لا تفوتني لحظة يمكنني فيها البقاء معه.

" اشربي قهوة"

" مش مهم"

لا أريد تضييع الوقت في صنع قهوة وشربها. أريد البقاء قربك، قرب نفسي.

تتناز عني رغبتي في الالتزام بعمل لم أعد أرغبه وحقيقية وجودي معه..

أنظر إلى الساعة، أقبّله مرة أخيرة وأنزل قبل أن يضعف هو ويبقيني معه.

أشعر بتعب السهر وعدم كفاية النوم وجوعي إليه..

لكني سعيدة لأني أبدأ يومي معه.

أنا متعثرة. لا أعرف كيف أستكمل السرد دون الوقوع في فخ الملل.

لأن الرواية رواية مشاعر بالأساس وليست رواية أحداث أو شخصيات - إذ ليس هناك سوى عين وعلى - أجدني الآن مرتبكة، رغم تصريحاتي السابقة بأنني سأكتب قصة حب فقط إلا أنني أخشي جديا الوقوع في فخ الرتابة. وهو الأمر الذي يجب على الراوى أو الراوية تجنبه. فقد تضاهي الرواية تفاصيل الحياة الفعلية لكن بالتأكيد لا يجب أن تضاهيها في الرتابة. وهنا يجيء دور الـراوي، ربمـا، فـي حقن الرواية ببعض المنشطات التي تنعشها وتبعدها عن الوقوع في الملل – المعادل الموضوعي لروتين الحياة أو نمطية قصة الحب الحقيقية. والقصة رغم أنه لا تتقصها المشاعر الحارة والانفعالات المتطرفة إلا أنه يصعب تمثيلها والتعبير عنها في أحيان كثيرة، وحتى إذا استطعنا تمثيلها فهـــى لا تكفـــى وحدها لخلق عالم روائي ، أو على الأقل هذا ما أعتقده أو بالأحرى ما تربينا عليه. إذا، ربما يجدر بي أن أختلق بعض الأحداث كي أدفع بعجلة السرد إلى الأمام.

أنا متوقفة الآن لأني لا أعرف ما سيأتي أو لا يأتي. لأفكر إذا في مدخل مناسب بشد القارئ بعد الصفحات القليلة السابقة التي

توحي بأن كل شيء تمام وعلى ما يرام، المشاعر صافية والحب ينمو ويترعرع.

لأف تعلى شجارا مثلا. والحقيقة أن ذلك ما حدث بالفعل وكأن عين استشعرت أن عشر صفحات من الرومانسية يكفي، ورغم أن عين نفسها لم تشعر برتابة العلاقة بعلي بل كانت سعيدة جدا حتى هذه اللحظة، إلا أن القارئ قد يعتريه الزهق من ندرة الأحداث أو التشويق. أكاد أشعر بالقارئ يفكر بنفاد صبر إلى حد ما "طب ها وبعدين.."

أوكي..

" تعود عين من عملها بعد الظهر وتتصل بعلي في المكتب. يعينذر عن لقائها الليلة بسبب عمل طارئ ويعد بأن يتصل بعد انتهائه. تغتم لكن لا تعلن. تقول له " أني أتفهم ". الليلة قراءة إذن. تقرأ، لكن دون تركيز حقيقي فتضطر لقراءة كل فقرة مرتين أو ثلاث وبين كل فقرة وأخرى تنظر إلي ساعة الحائط.

تأخر الوقت ولم يتصل.

تهاتف على الموبايل، لا يرد. ألم ينته بعد.. تكرر الاتصال، لا يجبيب. هل هو متعب.. هل حدث له شيء سيئ .. لا يريد المتحدث معيى.. لكن لم يحدث بيننا شيء يدعو إلي نلك.. هل وهل.. أيكون مع امرأة أخرى.. أيكون هذا هو العمل الطارئ.. تعاود الاتصال.. يرن الجرس دون أن يجيب.. مشغول مع امرأة

أخرى.. أكيد.. تشعر بالغضب وهي تتذكر ما قاله لها في لقاءاتهما الأولى.. " أنا لا أحب القيود وأحب التغيير"

إذن هو مع امرأة أخرى. تتعجب الإجابتها حينها " وأنا كمان بحب التغيير".. تمكث الليل كله تتصل به على الموبايل والبيت. الا يرد.

تذهب إلى مكتبه في الصباح. يفتح لها الباب. تنظر إليه شذرا
 وتدخل حجرته كريح مجنونة. ويدور هذا الحوار.

" كنت فين امبارح ؟"

" ما انتى عارفة، كان عندى شغل بالمساء "

" أنا كلمتك ميت مرة عالموبايل والبيت ومردتش"

" أه علشان كده انتي جاية زعلانة ... نسيته بالسيارة وكسلت أنزل أجيبه والبيت انتي عارفة اني مابردش عليه"

" انت كداب.. انت كنت مع واحدة تانية "

" عين، أنا مبكذبش عليكي. قلت لك نسيت الموبايل بالسيارة"

" علي، يا أنا يا الأخريات"

" عين، أنا لا أحب النهديدات. وأنا حر. انتي فاهمة"

" أُوكي، مشّ هنشوفني ناني"

تنظر إليه بتحد. ينظر إليها باندهاش.

تخرج من الحجرة. تغلق الباب بعنف يصطدم بالأسقف العالية.

تقابل أصدقاءها في الظهيرة والغضب يملؤها. تلعنه وهي تبكي و لا تعرف لماذا تبكي. ينصحها الأصدقاء بتركه، فهي جميلة وصغيرة وألف واحد يتمناها. تقرر أنها ستفعل ذلك.

لكن قبل أن ينتهي اليوم تراجع نفسها وتعترف بأنها افتعلت شجارا، وأنها ذهبت إليه محملة بتخيلات وهواجس ليست بالضرورة صحيحة. وهي تعرف أن علي لا يكذب عليها، تضايقت من نفسها بشدة. ولم تعرف كيف تصلح ما أفسدت، تتردد في الاتصال به خوفا من أن يرفضها. وشعورها بأنها لم تكن صادقة في انفعالها عليه جعلها تخجل من نفسها. تمكث اليوم كله تفكر ماذا تفعل، وكيف سيكون رد فعله. في النهاية تتصل.

" ممكن نتقابل؟"

يلتقيان في مطعم بالمهندسين.

جاء متعبا يعانبها بعيني رجل لا يعرف البوح.

" عين لا تفعلي ذلك ثانية. أنا لا أكذب عليك ".

لم تعرف أين توجه نظراتها.

تتحدث في موضوعات كثيرة لا رابط بينها. بسمعها صامتا.

تسكت عن الكلام وتنظر بتردد إلي عينيه.

يواجهها عتابه.

غصبا عنها تتكثف الدموع في عينيها.

" أنا آسفة يا على "

يتناولان العشاء ويذهبان معا إلى البيت.

يضمها إليه. تشبك ذراعيه حول كتفيها. تنام وضميرها نقي."

أوكي

لم تكن خناقة بلدي بالصوت والصورة، والصلح تم بأسرع مما توقعت، ورجعت ريما لعادتها القديمة وكمان نامت وضميرها نقي!!. لكني أعتقد أن المشهد السابق أدى بعضا من الهدف المنوط به ألا وهو إحداث تغيير في مسار السرد العاطفي.

على كل حال الرواية ليست لقارئ يبحث عن أحداث مثيرة، أو صورة مجتمع، أو أي شيء من هذا القبيل. في نهاية الأمر أنا أكستب السرواية التسي لم أفرأها حتى الآن وأبحث عنها في كل المكتبات... رواية حب صافية، لا تنتهي نهاية روميو وجوليت المأساوية، ولا تنتهي كذلك بتلك النهايات السعيدة المفزعة التي لا يخبرنا أحد ماذا يحدث بعدها.

ثلاثة أشهر تقضي وأنا أنساءل هذا الفينيقي الجبلي أي ريح عصفت به إلي أي ريح عصفت به إلي لنقتلع أوتادي الراسخة رسوخ الأجداد في قبور هم أي ريح تلك أي ريح تلك الشارد المتلفت التي حملت ذلك الشارد المتلفت إلى مرفأ منغلق على ذاته قابع في عميق وحدته ينتظر نسمة تداعب أجنحته الساكنة فتأتي ريح غير عابئة فتأتي ريح غير عابئة

مع اقتراب يوليو من نهايته يقل كلامه ويزداد تأمله لي كمصور فقد كاميراته فاضطر إلي حفظ دقائق الصورة في مخيلته كي لا تفلت منه، أو كأن الصورة ستغيب عنه بشكل ما دون أن يستمكن من التقاطها فيضيع بهاء اللحظة التي يضن الزمن بتكرارها.

" لن أعود مجددا يا عين، انتهت مدة إعارتي " " ستعه د " " بالطبع سأرجع لتسليم المكتب إلي من سيأتي بعدي، والأخذ جميع أغراضي "

" ستعود وستبقى مدة أخرى "

" هل أنت عرافة !!"

" لا .. لكن قلبي يحدثني بأنك ستعود وتبقى "

" قلبك مخطئ يا عين، مدة الإعارة في عملنا ثلاث سنوات قد تمتد عاما رابعا بقرار رئاسي وهذا غير وارد "

" ستبقى يا على مدة ثانية "

" ما الذي يجعلك متأكدة هكذا ؟"

" لم أشبع منك بعد، بكل بساطة "

و ستمر السنوات وسيعود

لأؤكد له أني لا أشبع منه أبدا

و سأقول له أنه بوعي أو لا وعي

يقطر جماله عليّ

و لا يسكبه مرة واحدة

فأمتلئ

و أضع الكأس على الطاولة بصوت يشي بانتهاء الجلسة
 سأقول له أنى أتلقى كل قطرة على حدة

و آخذ وقتي في رشفها

حتى القطرة التالية

سأقول له أني لم أكن أبدا عجلى

فهناك عهد بيننا

بسافر.

أدور حـول نفسي لا أعرف ماذا أفعل، وكيف سأقضي هذا الشهر. أعاود مقابلة أصدقائي، أسمع نفس الحكايات وآخر المؤامرات والنمائم. أذهب إلى السينما، أشاهد أفلاما كوميدية، أسمع الجمهور يقهقه عاليا، أنظر في الوجوه البلهاء حولي وأتساءل عـم يضحكون. أحضر ندوات ثقافية، أجدني أستمع لمجاملات نقاد لم يقرؤوا كتب من يجاملونهم.

لا شيء حقيقي.

أعد الدقائق إلى أن تصبح سنين دقيقة فأشطب ساعة من الوقت. أعد الساعات إلى أن تكتمل أربع وعشرين فأشطب يوما. السناس تشتكي من طوله وبطء انتهائه وقلة حيلتي.

أين أنت يا على العالم كله لا يغنيني عنك و العالم كله لا يغنيني عنك و الست أدري كيف سأكون بدونك سأكون بالتأكيد لكن بأية كيفية كنت أحيا بنيض قريك

و الآن أحيا أتوماتيكيا تماما كغسالة فول أوتوماتيك تضبط مؤشر البرنامج حسب نوع الغسيل فتنجز الآلة عملها دون تبرم دون تفكير دون إحساس مذ فارقتنى

أقراً خبرا في جريدة الأهرام يعلن عن تغيير مدير مكتب وكالة الأنباء العربية بالقاهرة. أقرأ خبرا في جريدة الحياة اللندنية يفيد بمد عمل المدير الحالي لفترة ثانية. أهاتفه لأتأكد. تلفونه عطلان. أكاد أجن من الانتظار في مكاني

أذهب إلى جبل موسى وأكلم ربى المشوار طويل، والصعود منهك لكنى أحتاجه أتحرك خارج نفسى كي يسكن داخلي كلما قطعت مسافات أبعد هدأت حركتى الخفية المستترة بروحى المتعبة الجيل والسماء وهلال وليد أنا والله وجها لوجه أحكى له عن على دونما خجل أعرف أنه يعرف ألم يرسله إلى و أطلب منه أن يجمعني به و إن كان لا بد من فراق فليكن مؤقتا وألا يطول. يسقط لي نجمتين. كبير أنت و راسخ على عرشك صغيرة أنا أتطلع فقط إلى بهاء نورك

أفترب وأبعد، أطيع وأعصى أطلب وأصبر، أتعجل وأستغفر كبير أنت لا يسعني إلا محاولة الوصول و أخشى الوصال أحمل قرباني وأتهيأ أصعد الجبل على مهل و عند اقتراب الوصل أسقط نفسي عن عمد و أبدأ من جديد...

في غيابه صار حضوره طاغيا. يزداد اشتياقي تألقا. أستدعى تفاصيله وأتأملها عن كثب. أستحضر ه، و تبدأ عادة التحدث إليه عن بعد. أحبه كما لم أحبه من قبل و لن يفاجئني يقين أنه رجل عمري الرجل الذي جعلني امرأة. تنفلت مشاعري من عقال الجسد و تحلق بعيدا عنى وعنه. و من هذا البعد أراقب مشاعري. أر اها تتمو ، وتتكاثف وتتكثف. و ستسقط بغزارة مطن انقطع الأزمان عن أرض تشققت من طول انتظارها. هل ستلتئم الشقوق وتنبت زهرا أم ستذوب الأرض وبجرفها السيل.

أنتظره بالمطار. تتأخر الطائرة ساعة. يا ربي آلا يكفي شهر غياب. أقطع ساحة الانتظار جيئة وذهابا وعيني على اللوحة الالكترونية التي تعلن عن رجلات الوصول. تصل طائرته أخيرا. أتابع خروج الركاب من صالة الوصول بنفاد صبر. الجميع خرج. أين هو؟

يظهر أخيرا.

و عكس ما يحدث في مثل هذه الحالات، بدلا من أن أجري السيه وأرتمي في حضنه، وجدت نفسي مسمرة. أسرع هو نحوي، وأخذني بين ذراعيه. أبعدته عني برفق، وتحسست وجهه وذراعيه، أطراف أصابعه. ينظر إليّ متسائلا. " بتأكد انك جيت فعلا، وانك انت هو انت."

نصل البيت.

أتشاغل بوضع أغراض سفره في أماكنها.

يهم إلي.

أسأله أين هديتي.

يخرج من حقيبته الخاصة علبة ويفتحها.

طقم فضمة أمازيغي قديم أشهق لرؤيته.

لا ينتظر أكثر من ذلك.

يصل رحمي فينفلت شوقي رغما عني و تتكثف دموعي. أرتجف رجفة من تلتحم روحه بالروح القدس. تتقطع شهقاتي ويرتفع وجيبي يشملني بداخله/ بداخلي أسلم له روحي راضية.

يحبني، ويفزع من حبه لي أحبه، و لا أخشى شيئا. أقول له عندما أكون في حضرتك لا أستطيع أن أحيد بنظرى عنك و إذا ما ذهبت الستلقى على تلك الكنبة التي كثيرا ما تشهد عناقنا و أغمض عيني في محاولة للنوم -بعد ليلة كنت أمضى معظمها أشكر الرب على نعمة أن أكون بين ذر اعيك، و أن أنفاسك تدفئ عنقى -تظل بقية حواسى يقظة 🗽 لأدنى التفاتة منك. الحب متطلب يا صديقي و لا يكتفي أبدا فكيف أشرح لك أنا التي لا تمل محاولات الشرح والتفسير والتنظير أحيانا. تعجزني اللغة المحايدة.

أريد أن أكون معك دون أن أكون معك كي لا نفزع فكيف يكون ذلك؟

علي لا يعبر عن مشاعره، أيا كانت، صراحة. و عين لا يضاهيها أحد، امرأة كانت أو رجلا، في التعبير. لذلك قد يتهمها البعض بأنها دكتاتورة، و بأن صوتها هو الصوت المهيمن على النص. ليكن! هذا نصها... هذا نصها... ثم ماذا تفعل إن كان من تحب لا صوت له،

و لا يرغب كثيرا أو قليلا في التعبير عن نفسه. هل ستعبر هي عنه ؟! عين ليست من أنصار الربرزنتيشن من أي نوع كان تقافيا، صونيا، أو مرئيا.

reflered from

ذكرت في مفتتح الرواية أننى سأخلده بكتابة قصة حبنا. لكن هذا العلي الآن لا يستحق لا التخليد ولا مجد الأسطورة. لماذا؟ لأنه عضني في لساني، وقال إيه بيبوسني !! وسبب العضة التي اعتبرها عقابا لا واعبا هي تلك الأحداث السياسية والقضايا الكبرى التبي قلت في البداية أنني سأتجنب الخوض فيها. لكني مضطرة الآن لذكر بعضها بسبب تلك العضة أو القبلة الخبيئة. فبعد عودة على من إجازته بأسابيع قليلة انتفض الفلسطينيون انتفاضيتهم الثالثة، وذلك اثر دخول شارون الاستفزازي المسجد الأقصى بحذائه، وتصادف أن يتزامن ذلك مع ذكرى وفاة عبد الناصر. النتيجة، مناقشة سخيفة تدور بيني وبين على نتبادل فيها الاتهامات حول دور مصر فيما يحدث الآن على الساحة العربية. أغــتاظ من النقاش العقيم الذي يدفعني للدفاع عن قرارات حكومة لا تمثلني شخصيا. لكني في النهاية لا أريد للسياسة أن تفسد الليلة. أقبله في فمه، فيعضني!! ولا يترك لساني لحاله إلا بعد أن أبكى من الألم. ينظر إلى مستغربا ويسألني " وجعتك؟" أرد عليه، " انت مجرم."

> يعتذر ويقول أنه لم يقصد، وأنه فقط كان يقبلني. " هل وجعتك معنويا أم حسيا؟ "

" أنا اتألمت لأني حسيت انك بتعاقبني على حاجة ماليش دخل فيها"

اعتذر ثانية بضمير وأكد أنه لم يقصد. لكني أشعر بغير ذلك، فقد نظرت في عينيه وهو يعضني، و رأيت قصدا.

طفلي الذي ينام بين ذراعي ينتفض فجأة وتكبر ملامحه. أحاول أن أستبقيه بجانبي قليلا. ينهض بسرعة قبل أن يأسره النوم وذراعي ثانية. يغتسل، يحلق ذفنه، ويعد القهوة.

يرتدي ملابسه بنفسه. اليوم لديه مقابلات رسمية.

أراقبه وهو يربط الكرافئة بدقة، وبنفسه.

ينظر إليّ. أومئ برأسي.

طفلی کبر.

وزراء خارجية، اجتماعات تمهيدية، مؤتمرات قمة ثلاثية ورباعية وعشرينية...

أسبوع يمضى دون أن ألتقيه.

نتحادث هاتفيا.

عمل، مقابلات، وضيوف رسميون.

و لا وقت لي أو لنفسه فيما أظن.

أمر عليه بالمكتب سريعا.

أشكو له

المكتب، الكمبيوتر، الصحف، البواب، بائع السجائر، الضيوف، الجامعة العربية، السفارة، شوارع وسط البلد والزمالك والمهندسين وطريق المطار، وغيرها، كلها لها فيك نصيب أكثر منى.

يبتسم مرهقا.

أقبل عينيه وأطراف أصابعه، وأطلع إلى فمه..

" ا مممم ... آههه "

" عرفت إن عض اللسان بيوجع"

" يا مجرمة "

أنظر إليه من عل.

" نَوْ رَوْ . أَنَا رِبِكُمُ الْأَعْلَى . أَنَا فَرَعُونَهُ مَا تَنْسَاشُ"

" يا سلام... بتستغلى الموقف "

" لأ باخد حقى ... "

" يا سلام ..."

قام الي، وأخذني..

" طيب طيب من غير عض ..."

يعستذر عن اللقاء عدة مرات دون أسباب واضحة. أسأله عن سر التباعد فلا يفصح. لا أفهم فأبتعد. يريد أن يكون وحده. أتساءل بيني وبين نفسي هل زهق من وجودي في حياته.. أبريد وقــنا يراجع فيه نفسه، حياته، وحساباته.. لا بأس إن كان يرغب في الانفصال وإنهاء العلاقة.. لكن ليس بهذا الابتعاد التدريجي. أنا أفضل البتر. وسأكمل أنا دورة الحب لنهايتها بداخلي، بخيالي. لا أحــتاج لوجــوده المادي، فقد وصلت لأعلى درجات الاشتياق في غليابه. لكني لم أمر بكل مراحل الحب بعد. لا يزال أمامي ألم الفراق، الحنين، اللهفة، الغيظ، الكره، أللا مبالاة، ثم الهدوء. فتغلق الدائرة وتنتهي الدورة. بإمكاني استدعاءه ومخاطبته، معاتبته ومداعبته. بإمكانسي كل شيء. سأتحدث وهو سيستمع كالعادة ويظل صامتا. وهذا أفضل.. إذ ليس عليه أن يقول ذلك الكلام الذي عادة ما يحبطني. وإذا اشتقت لسماع صوته سأستدعى تلك الكلمات الحلوة القليلة التي كانت تقلت منه من حين لآخر. سأجعل شفتيه ترسمان الكلمات التي أود سماعها مثلما يفعل الممئلون في الأفلام المدبلجة، وأتخيل الصوت. فسأستدعى أطراف أصابعه وأقبلها على مهل، سأحكى له طرفة فيضحك كي أرى الفواصل التي بين أسنانه، وأقضم شفته السفلي... فأحبه أكثر و أكثر ...

السى أن أستنفد كل مغذيات الحب وأتعب. سأشعر بالملل عندئذ فأنهي اللعبة.

لا يطاوعني قلبي على نبذه. ولا أريد أن أهاتفه أكتب نصا و أر سله بالفاكس. لکل رسوله و صلیبه و أنت من بعثك الله إلىّ نور ا يملأ داخلي ويفيض خارجي و صليبا يرفع ألمي ويشهد تمزقي لکل نبی مریدو ه و أنا مربدتك التي تريد أن تنهل من عطر نورك و تنثر ضياءه للكون كله أنا مريدتك التى تريد أن تكون بجانبك وأمامك وخلفك لا لتحاصرك كما ستفهم أنت إنما لتطيع كلامك إن أصبت و تقود خطوك إن ضللت و تستند إليها إن تعبت و تضيء قلبك إن أظلم مثلما أضاء نورك روحها من قبل لكنك نبي مجنون نبى يرفض نبوته شخصت إحدى صديقاتي حالتي بأنني است " ست " بالقدر الكافي. أي أنني ليست لدي الحاسة الأنثوية التي تعرف كيف تصيد رجلا وتجعله يلهث وراءها. أقول لها أنني لا أصيد رجلا، وأني أحب إنسانا. تقول، " لكن يجب أن تشعريه بأنك مشغولة، وبان لديك اهتمامات أخرى، وأن ليس لديك الوقت الكافي دائما كي تكوني معه." أجيب بأنني لا أعرف أن أدعي شيئا ليس بي، وأنه لا يمكن أن أكون محبة حقيقية وأنشغل عنه. أقول لها، "كيف أشعر أنه يريد أن يكون معي وأقول له آسفة أنا مشغولة." كيف أشعر أنه يريد أن يكون معي وأقول له آسفة أنا مشغولة."

نتقابل أنا وعلى فيما بعد...

" سأقول لك شيئا ربما لا يفترض أن أقوله..."

ينظر إلي بتساؤل واستغراب، فهو معتاد أن أقول ما عندي دون مقدمات، أخسره بنصيحة صديقتي. يضحك كأنما حكيت طرفة.

<sup>&</sup>quot; إيه "

<sup>&</sup>quot; وليه ماتجربيش "

<sup>&</sup>quot; إيه!!! فعلا.. انت عايزني أعاملك بالطريقة دي !!" أهاتف صديقتي وأحكي لها ما دار." مش قلتلك انك هبلة نعم أعتقد ذلك!

و صديقة أخرى قرأت ما سبق ورأت أنه لا يرقى إلى "رواية"، فالنص حتى الآن يفتقر إلى الحبكة الدرامية ولا يتطور، وأنه في أفضل الأحوال قصة طويلة أو حالة شعرية خاصة إذا حذفت الأجزاء السردية. وصديقة أخرى رأت أن النص معلق في الفراغ، إذ لا توجد به أية أبعاد أخرى وغير مرتبط بالواقع. ورغم أنني شخصيا، الآن، لا أعرف كيف سأستكمل السرد إلا أنني لازلت أرغب في كتابة هذا النص - بلاش رواية - من دون أنقله بما هو خارج عنه. وربما... ربما أكون غير قادرة على كنابة روايسة بالمعنسى المتعارف عليه للمصطلح، أي خلق بناء مكستمل إلى حد ما يحمل رؤية ما (كلية، جزئية، متصدعة..)

من الممكن أن أقول للقارئ – إن كان سيفيده ذلك – السياق العام الدي تعيش فيه هاتان الشخصيتان. ومن الممكن أيضا أن أعطي بعض المعلومات عن هاتين الشخصيتين إن كان ذلك سيجعلهما شخصيتين ملموستين.

إذا، تدور أحداث الرواية، عفوا... ظهرت شخصيات هذا السنص في مصر ابتداء من عام 2000 وحتى لحظة الكتابة هذه، وقد تستمر الأطول من ذلك (الله أعلم). والقارئ المعاصر يعرف الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية الخاصة بهذه الفترة والتي أكره حقا مجرد الإشارة إليها. والقارئ غير المعاصر ان وجد - عليه أن يرجع إلى جرائد وصحف تلك الفترة إن رغب!

و كما ذكرت سابقا، ليس هناك شخصيات رئيسية سوى عين وعلى عين امرأة في منتصف العمر تقريبا، ملامحها مصرية جدا ودائمة الفخر بأنها من نسل الفراعنة، باحثة اجتماعية لا ترى جدوى من أبحاثها. وتريد أن تحب.

على رجل تعدى منتصف العمر، من دولة عربية "شقيقة " أجداده من البربر، صحفي يمثل بلده لفترة مؤقتة بمصر، وحتى هذه اللحظة لا يعرف ماذا يريد. ويعيش اليوم بيومه.

هل يكفي هذا؟ لا أعلم.

على كل حال..

سأستكمل الكتابة مثلما يتراءى لي الآن. وإن لم أفلح في كتابة نصص سردي شيق فليعذرني القارئ. وفي هذه الحالة، سأعيد الكتابة في شكل أقرب إلى قصيدة نثر مطولة.

لنرى كيف ستسير الأمور!

ثم أدرت ظهري، وحاولت أن أدفئ نفسي بلف البطانية حول جسدي. لكن ظهري ظلل باردا لأني لم أستطع أن أحيطه بالغطاء... فهو يرقد بجانبي.

كــان كل شيء باردا جدا. الفراش والملاءة والغطاء. جسده فقــط دافئ. حاول أن يدفئني فبردت يداه وساقاه. سكناً قليلا. أفكر فيه و أتأمله و هو بجانبي...

" بتفكر ف إيه"

" ف ألف حاجة"

اغتظت. انتظرت. لم يضف شيئا.

كنا مستلقيين على ظهرينا. هو يضع كفه على عينيه انقاء لضوء الشارع المتسرب داخل الغرفة، وأنا أنظر للسقف بلا مبالاة.

' ایه "

مــرت دقيقة أو أكثر قبل أن أجيب بلا شيء. شعرت بالبرد أكثر من ذي قبل.

لم يحتوني بين ذراعيه كما كان يفعل. أدار ظهره لي.

كلت أشعر بالاختناق، بالحصار، وكنت طول الوقّ أحاول السيملص من ذراعيه بهدوء، لكنه لا يتركني. وشيئا فشيئا اعتدت أن أضع رأسي على ذراعه اليمنى وأن يلف ذراعه اليسرى حولي

ويسَّبك كلتا يديه على صدري... وبدأت أشعر بالدفء. بالحب. بالاحتواء. بأننى جزء منه و هو جزء منى.

لم لا يحاول أن يلاطفني

أريد أن أغادر الفراش. لا أستطيع تحمل ملاصقة ظهره لي. لا أريدني بجانبه.

شـعرت برغبة في التدخين. نهضت. أدرت جهاز التلفزيون وأشـعلت سـيجارة. طلب مني سيجارة. أشعلتها له وجلست أتابع حوارا تلفزيونيا بملل، وهو يدخن سيجارته دونما كلام.

من الممكن أن أنام في الغرفة الأخرى. لكنني أعرف أنه لا يحب أن يستيقظ و لا يجدني بجانبه. وماذا عني أنا. لماذا أضطر لأن أبقى في نفس الفراش وأنا لا أطيقه الآن.

عدت إلى الفراش مرغمة. لم يكن نائما.

حاولت أن أنام، أن أفكر فيما يجب أن أفعله في الغد. يجب أن ويجب أن ويجب أن... يقفز فوق كل شيء. ويلهيني عن كل الواجبات التي يجب على القيام بها. أغضب. أتقلب في الفراش. واحد، اتنين، تلاتة، أربعة،.... لا النوم يأتيني ولا هو.

بعد فترة، أشعل سيجارة أخرى. ألتفت إليه. هو يعلم أني أتضايق من رائحة الدخان في الفراش. نهض وأخذ العلبة كلها إلى المطبخ.

أخاف عليه من البرد. لم لا يأخذني بين ذراعيه. لم لا يحاول. سأرفض مرة وثانية وثالثة ولكنني في النهاية سأقبله. لم لا يحاول فقط..

لم كل هذا البعد

لا يعنيني الأمر. فليذهب إلى المطبخ، فليذهب إلى الجحيم، فليحترق، فليبرد، فليختف... لا يهمني.

بدأت أشعر بالتعب من الكلام مع نفسي ومن محاولة النوم ومن محاولة النوم ومن محاولة الهروب من الإحساس بأنني أرقد بجانبه. في النهاية نمت.

استيقظ قبلي في الصباح. شعرت به لكنني تصنعت النوم.

اغتسل وحلق ذقنه ودخل المطبخ يعد القهوة.

وقف أمامي وناداني باسمي. فتحت عيني.

رددت بكل الحزن الموجود في الدنيا.

جلسنا صامتين نرتشف القهوة وندخن سجائر الصباح.

نكذب على بعض ونحن لم نعتد الكذب.

لـم تعـد بي رغبة في الكلام. لم تعد بي رغبة في أن أحدثه عن ألمي.

هـو لا يفهم. أو ربما يفهم، لكنه لا يستطيع.. لا يستطيع أن ِ يهب نفسه لحالة الحب، لهوس الحب، لحب الحب.

<sup>&</sup>quot; صباح الخير"

<sup>&</sup>quot; صباح الخير"

<sup>&</sup>quot; نمت كويس"

<sup>&</sup>quot; Jo "

<sup>&</sup>quot; نمت كويس "

<sup>&</sup>quot; آه "

أشتاق إلى اشتياقي له، إلى لهفتي عليه وهو حاضر وهو غائب. هو يحبني فقط... لا يعنيه العشق... لا تعنيه التفاصيل.

أسأله بماذا تشعر عندما أقول لك أني أحبك. يجيب بأن الأمر لا يختلف سواء قلت أم لم أقل لأنه يعرف أني أحبه... ولكن ألا تشعر بشئ مختلف، بسعادة أكثر، بإحساس آخر. وأحاول أن أفهمه أنني أريده أن يقولها، أريد لأذني أن تستمتع بوقعها عليها.

" لها وقع السحر .. حاول أن تفهم. "

نظرت إلى ذقنه، لم يجرحها كعادته. نهض يرتدي ملابسه، نهضت أرتدي ملابسي . ثم جلست على ذراع الكرسي الفوتيه أنتظر أن ينتهي من جمع أشيائه وأنظر إلى الأرض.

رفع رأسي إليه وقبلني ثلاث قبلات سريعة.

نظرت اليه وبعيدا عنه، في عينيه ووراء عينيه...

ببتعد.

عين تسعى إلى الحب على يهرب من الحب

كيف يمكن الجمع بين هذين الشخصين النقيضين؟

عين تقترح بضعة اقتراحات:

1- أن تحبه طول العمر

2- أن تحبه سنة قابلة للتجديد

3- أن تحبه إلى أن تقابل شخصا آخر

4- أن تحبه بعض الوقت

5- أن تحبه بعد عشر سنوات

تسأله تحب تختار إيه

يأخذ فراشه إلى الغرفة الأخرى.

تلمح ابتسامة على وجهه. تذهب وراءه.

" طب تحب أكر هك؟"

بضحك أخيرا ويجيب بنعم.

" طب بلاش الأوضه دي والنبي، بحس إنها غرفة التعذيب" يعودان إلى الفراش الأرضى بالصالة.

و صار يتحاشاني ...

في كل مرة نتقابل فيها، ندور في نفس الحلقة المفرغة من الأسئلة والاتهامات الصامتة التي تنتهي دوما بأن ينام كل منا غريبا في غرفة منفصلة.

يبدأ الحوار بتودد من جانبي وتجاوب من طرفه.

و فجاة تقفر الأسئلة الشيطانية "إياها" إلى رأسي. أغمض عيني وأحاول إسكاتها، فتظهر في هيئة أخرى. أتقلب على صدره وأقبله، يأخذني بين ذراعيه. أطرد الأفكار الشريرة، تراوغني لفترة شم تجئ، تحيطني، تملأ رأسي بالضجيج، توجع صدري بالتنهدات وتذهب عني رغبتي الحميمة فيه.

أخضع، فتعلن الأسئلة عن نفسها بانتصار. تعلن عن نفسها، هـذا ما تريده إذن. هي لا يهمها الإجابات التي تعرفها مسبقا وقد سمعتها مررارا وتكرارا. ماذا تريد هذه الأسئلة مني... تريد أن تقف حائلا بيني وبينه، تريد أن يغضب كلانا الآخر، أن تفسح للزعل مكانا بيننا. أشرح له ما يحدث لي، وأطلب مساعدته كي لا تنتصر الأسئلة، فيرى أن من الأفضل ألا يجيب عليها.

أنزعج. ربما لا تهتم الأسئلة بالإجابات، لكنني أريد أن أسمع هذه الإجابات...و أبدأ

<sup>&</sup>quot; ليه "

- " لأنك عارفة كل الإجابات، أنت فقط تتعامين عنها."
  - " أتعامى عن إيه"

تتوسل عيناه أن أكف عن استنطاقه.

- " هل تفضل الحب أم الحرية ؟"
- " لقد قلت لك من قبل أنني لا أطيق القيود، وإنني لا أحب أن يحاسبني أحد، وأن حريتي هي أهم شئ في حياتي."
  - " هذا الكلام كان قبل أن تحبني. أنا أسألك عن الآن."
    - " لم أغير رأيي. أنا لا أتغير. حاولي تفهمي."
  - " يعني إيه لم تتغير، ازاي ما غيركش الحب وأنا اتغيرت."
- " أنا لست أنت، وقد سألتني عن رأيي فأجبتك بصراحة. لماذا تغضيين الآن."
  - " أنا مش غضبانة، أنا مندهشة."
    - " اندهشى. هذا شأنك."

أغضب. أشعر أني أهنت. أبحث في عينيه عن إجابة ترضيني، يغمض عينيه وينسحب.

أدخل الغرفة الأخرى باكية. لماذا يعاملني بهذه الطريقة. لماذا يتجاهلني، لماذا لا يشعر بي. لأنه لا يحبني قدر ما أحبه.. لأنه لا يريدني قدر ما أريده. سأتركه..

غدا سأتركه. لن أراه ثانية. لا يستحقني. لكنني أحبه. سأتركه لفترة. لن أهاتفه. لن أمر عليه في المكتب. سأسافر. سأعرف شخصا آخرا. سأتركه إلى أن يشتاق إلى. وهكذا إلى أن أتعب وأنام.

تدخل بارا مقفرا في بلدة صغيرة لا تعرفها الخرائط و تضع قناعا مبهما يلائم شكل البلدة العشو ائي تفحص المشرب بنظرة محابدة تحتل مكانا قصيا في ركن شبه معتم تطلب كأسا من النبيذ الأحمر وتشعل سيجارة تضع الساق على الساق كاشفة عن فخذيها بخطو نحوها شاب مختال بقترب منها رافعا كأسه تنفث الدخان في وجهه وتدبر رأسها ثم لا يعجبها أداؤها تفحص المشرب ثانية بنظرة الباحث عن مغامرة سريعة تجده في الركن القصبي الآخر وحيدا يتناول كأسا من النبيذ الأحمر تحمل كأسها وتذهب البه تجاور ه وتضع الساق على الساق كاشفة عن فخذيها ينظر إليها باستفهام متعال تعرف هذه النظرة جبدا تغمز بعينها اليسرى وتبتسم ابتسامة مقدامة قبل أن تفلت من نفس العين دمعة وتعبس الابتسامة تثرثر بلغة أجنبية بالكاد يعرفها لكنه يستمع

و في آخر الليل بأخذها معه و في الفراش تقيس أصابع يديه وتبحث عن فواصل ما بين أسنانه تتركه يعبث بها قليلا ثم تنهض عفوا: لست تشبهه إلا قليلا قليلا جدا

أستيقظ على ندائه. سمعته يناديني برجاء. أذهب إليه أجده نائما ويشخر بصوت مضرور. كيف ذلك وقد سمعت صوته واضحا جدا. أتذكر أنني قلت سأتركه ولكن هذا النداء ألا يعني أنه يريدني أن أبقي....

أتحاور مع نفسى إلى أن أصل إلى النتيجة ذاتها...

أقمــع غضبي وأتجاهل رغباتي وأتحايل على نفسي كي لا يزيد الزعل بيننا.

أذهب إلى فراشه .. يضمني إليه .

أفرح. أفرح كثيرا. أنام.

نستيقظ منهكين.

أرى ملامحه متعبة.

أشعر بالذنب فأعتذر وأعد بألا يتكرر ذلك...

كنت أعد حساء في وعاء من الألمونيوم على نار عجلى نقص الماء وغلظ القوام

و وجدتني أفكر بأن هكذا هي الأشياء

تتبخر الفرحة ويرسخ الألم

وإذا تركت الحساء على النار -عجلى كانت أم هادئة-فترة أطول،

> و صبرت على الألم تاركا شأنه للأيام تبرده سيحترق، وستلتصق بقاياه أكثر وأكثر بالقاع و لن تمحى أبدا آثاره السوداء

> > إلا إذا قمت بعمل بطولى

من قبيل دعك قاع الوعاء بقطعة سلك

من نفس معدن الوعاء ، وبكل عزمك...

أو أن تتخلص تماما من الوياء

بإعطائه لبائع الروبابيكيا مع كمية لا بأس بها

من الجرائد القديمة، مقابل طبق بلاستيكي مثلا.

أما إذا كنت تستخدم وعاء مصنوعا من مادة التيفال فليس عليك إلا أن تضع فيه قليلا

من أحد سوائل التنظيف الحديثة

مع قدر من الماء..

تضع الوعاء على النار دقائق معدودة و سيعود الوعاء كما كان، وربما أفضل.

و لكن عليك أن تنتبه،

فإذا سهوت سيحترق الوعاء ثانية و مع تكرار الاحتراق ستفقد مادة التيفال خاصتها و تصبح مثل وعاء الألمونيوم ذي الآثار السوداء.

## ما هي المشكلة؟ ما هي المشكلة؟

لماذا تتراوح علاقتنا بهذه الطريقة الحادة؟ نكون سعداء جدا، وفي لحظة تتقلب الدنيا ونصبح كطرفي القضية الفلسطينية، يبيد الحدنا الآخر.

نرعل من بعض، لكني لا أقوى على البعد وانتظار أن يبادرني هو بالصلح. فأذهب إليه وأبذل جهدا عصبيا خارقا لأيام كسي أزيح الزعل من طريقنا. صلحه يرهقني وهو يتمنع لكني أحب تمنعه.

أحبه لرقته وفي رقته جبروت.

يتهمني بأننا ندور في الحلقة نفسها ولا نتقدم أبدا.

نعم، لأنك نصبت الحواجز في منتصف الطريق وقلت هذه حدودك التي لن تتعديها. كلما مضيت قدما أصطدم بحاجز فأرجع للبداية ثانية. أنت الذي تعيق تقدمي. أنت الذي تعلق الأبواب وأنا التي طول الوقت أحاول فتحها.

ينفي. ويقول أنه لم يكن أبدا مع امرأة مثلما هو معي الآن. صدق عينيه ونبرة صوته يجعلانني أصدقه.

لكن هناك شيء ما يجعله .. يجعله... لا أعرف بالضبط.. لكن متباعدا ربما..

أتساءل بيني وبين نفسي لماذا لا تتطور هذه العلاقة. لماذا الوصل ثم القطع... لماذا هذه الرغبة الغريبة المتبادلة لإنهاء العلاقة وعدم القدرة الحقيقية على فعل ذلك..

العلاقة تتضمن طرفين. وإن استطعت التحكم في نفسي فلا أستطيع المتحكم في نفسي فلا أستطيع المتحكم في الطرف الآخر أو في شخصيته وتركيبته. تفاجئني نفسي، تقصدين لماذا لا تستطيعين الاحتفاظ به. فأرد على نفسي وكأني مسكت عليها خطأ. آه.. هذا هو إذن. الاحتفاظ. المتملك.. أنيت تريدين أن تحتفظي به لنفسك وهو يريد الاحتفاظ بنفسه لنفسه. هنا يكمن الصراع. كيف يمكن تملك شخص لا يريد أحدا أن يمتلكه.. إذن المشكلة في قدرتي، أنا أشعر بالإحباط لأني أنيا لا أستطيع..أي أنيا لا أقدر على فعل شيء أريده..أنا هي المشكلة. أنا.

P ... 01

أذهب إلى المستبصرة الأيراندية، وأطلب منها استحضار روح والدعلى. تقول فاني أن هذا أمر صعب للغاية دون وجود على. وتطلب أن يأتي على بنفسه. أخبرها بأنه لن يأتي أبدا. فهو إضافة أنه لا يسؤمن بهذه الأشياء، لا يحب معرفة المستقبل، ويفضل أن تحدث الأمور دون تدخل منه. تسألني ما الذي أريده من والده. نصيحة ربما. هو يعرف ابنه جيدا. ماذا أفعل كي تنجح هذه العلاقة. تحاول فاني استحضار روح أبيه والتخاطب معها، لكنها تخبرني من البداية بصعوبة الأمر وبعدم تأكدها من النتيجة.

بطريقة ما تستحضره. تصف شكلا وتقرأ اسما. هذا اسمه، أقول "عبد القادر ". أخرج الصورة القديمة التي تضم علي، طفلا صدخيرا، مع أبدويه وأخوته. أتطلع إلى صورة الأب وأقارنها بوصف فإني للشكل الذي استحضرته. "نعم. يبدو أنه هو."

" يبدو أنه من النوار الذين خاضوا الحرب ضد الفرنسيين." يأتي صوت فاني من بعيد جدا، وهي مغمضة عينيها، وكأنها في بلد بعيد رغم أنها تجلس أمامي مباشرة.

" هـو فعـلا كـان كذلك، حسب كلام علي. وقد أصر على إرسال ابنه الذي لم يكن بلغ بعد إلى مدينة بعيدة عن قريتهم ليتعلم اللغـة العربية التي منع تدريسها الفرنسيون في ذلك الوقت كشكل مرب أشكال التمرد وإيمانا بهوية بلده العربية. ثم أرسله إلى تونس الاستكمال تعليمه الثانوي بالعربية أيضا."

تبذل فاني جهدا بالغا لاستنطاق روح عبد القادر لكنه لا يستكلم. تهز رأسها نفيا. "فمه مزموم بقوة. يبدو أنه شخصية محافظة وليس من النوع المتحدث." كأنها تصف علي. يشبه أباه اذا.

أتطلع مجددا إلى الصورة الأبيض والأسود التي التقطتها من درج مكتب على من ورائه. أخبرني سابقا أن الصورة التقطت لهم قبل أن يغادر القرية إلى المدينة. كان يبكي وهو متشبث بجلباب أمــه التــي لم ترغب في أن يبتعد طفلها عنها. لكن الأب، الثائر، كان صارما جدا، وهو ما يبين في الصورة أيضا. صار على يحمل الصورة في كل بلد يذهب إليه. تعود على الترحال من الصغر، ربما هذا ما يجعله غير قادر على الاستقرار وإقامة علاقات طويلة المدى، لذلك كانت علاقاته دايما عابرة. أبتسم وأنا أتذكر على وهو يقول إن علاقاته عادة تستمر ثلاثة أشهر، قد تمتد سنة أشهر. أتذكر أيضا كيف صحت بوجهه، " هو عقد إيجار شقة قابل النجديد" وكيف ضحك على من التشبيه الذي ربما به شيء من الحقيقة. الأغرب، أنه لم يكن يقيم علاقات إلا مع أجنبيات يجدن الإنجليزية التي لا يعرف منها سوى بضع كلمات، و لا يعـرفن الفرنسية التي يتقنها هو. "كيف تتحدثون إذا؟" سألته مرة، " لا نتكلم كثيرا. نستخدم الإشارات البدائية." هكذا هو إذن. و لأنه دائما على سفر يخشى التورط وتبعاته. ربما.

تفتح فانسي عينيها، وتعود من رحلتها الاستبصارية. "ليس هناك شيء أستطيع أن أقوله لك سوى أنك في علاقة مع شخص صعب جدا."

تتساقط أسناني للمرة الثانية في غضون شهور. أفزع وأنا أرى فمي فارغا في المرآة. أعيد تركيبها لكن ليس بالترتيب نفسه. لا يعود فمي كما كان. وعندما أمضغ الطعام أشعر بألم حاد حتى لو كان الطعام لينا.

أقول لنفسي يجب أن أصل إلى قرار. لكن ما هو القرار؟ سأخيره إما أن يكون معي أو لا يكون معي.

هل هذا سؤال جديد؟ لا.

أرتدي فستانا ألوانه ربيعية والحلي الفضة التي أهداها لي. أذهب إليه في المكتب. يستقبلني بحرارة. أنظر إليه بشك. يسألني لم أرتدي الحلق و الاسورة و لا أرتدي العقد.

أتحسس رقبتي، لا أجد العقد. لكنني لبسته. أنا متأكدة.

أخبره بحلم الأسنان. يقول أضغاث أحلام.

نذهب إلى تشيرًا عدلي. نطلب ستبلا وطعاما خفيفا.

لا أشعر برغبة لا في الأكل ولا الشرب.

<sup>&</sup>quot;ربما فقدته في الطريق."

<sup>&</sup>quot; سأذهب لأبحث عنه "

<sup>&</sup>quot; لـن تجديه. لا داعي للبحث. سأحضر لك غيره في العطلة القادمة."

<sup>&</sup>quot; سأحضر لك غيره."

" أن تضيع مني أول هدية منك فأل سيء، معناه بالنسبة لي أن يسأفقدك أو أن العلاقة سنتتهي."

" بلاش خر افات"

" سأذهب للبحث عنه في الأماكن التي سرت بها."

" لا تتعبي نفسك. أن تجديه."

" سأجده."

أعود بعد نصف ساعة وأنا أفكر في معنى العلامات.

أجلس قبالته وأتأمله.

" قلت لك لن تجديه."

أضعه على الطاولة أمامه.

" ها هو لكن مشوه. وجدته في عرض الطريق."

" لا تزعلى. سأشتري لك بدلا منه."

" شيء ما سيشوه علاقتنا."

يصرخ وهو نائم بجانبي. أنهض وأنظر إلى وجهه. يبدو كمن يصارع أشباحا أو كمن يحاول الفكاك من قبضة ما ولا ينجح. لا أعرف هل أوقظه أم أتركه يكسر صمته.

أسأله في الصباح لم كان يصرخ. ينظر إليّ باستغراب ويرد على السؤال بسؤال،

- " هل صر خت؟"
  - "نعم"
- " و هل قلت شيئا؟"
- وبى كنت تصدر أصواتا متقطعة تشبه الكلام لكن مش واضحه."
  - " ربما كانت كو ابيس."
  - " هل أوقظك من النوم إن صرخت ثانية؟"
    - " لا.. اتركيني أصرخ"

تكرر الصراخ ليالي متعددة. ساءلت نفسي ألم يعد ينام مطمئنا معي مثلما أخبرني في البدايات. المرأة التي يحبها الرجل هي التي يرقد جوارها مطمئنا، أليس كذلك يا كونديرا، هل فقد علي حبه لي؟ لماذا أفكر بأنه " فقد "؟ أليس من الممكن أن في ذلك راّحة له. الفقد لي أنا إن شئت.. ولماذا أعقد الأمور .. لم لا يكون الأمر مجرد كوابيس أو مشاكل ما .. مشاكل ما .. أنا لا أفكر إلا في المشاكل..

لم يصارحني.

عرفت من صديقة مشتركة لنا، من بلده. الخبر وقع على رأسي كالمطرقة. لكني لم أصرخ من الألم.

فقط ذهات. وبالمصادفة - أو للمفارقة - كنت أستام هدية من صائغ قرب مكتبه، كنت قد أوصيته بطلب مخصوص. سرت حائرة. لا أعرف ماذا أفعل بالهدية. صارت بلا معنى أو مناسبة.

الحقيقة هناك مناسبة!

صمحدت درجات طوابق البناية القديمة وقبل أن أطرق الباب نظرت إلى وجهي في مرآة الطرقة. ملامحي في غيبوبة.

هذا أفضل! إذ ما الذي يجب أن يرتسم على وجهي الآن؟ غضب. حزن. ألم. كره. لكنى لا أشعر بشيء حاد.

مفارقــة الخبر واستلام الهدية جعلا مزاجي أقرب للتهكم من أي شيء آخر.

صار السؤال

كيف سيكون رد فعله عندما يعرف أني عرفت

و مع المعرفة هدية!

أطرق الباب

يفتح مرحبا ويقبلني في خدي كالعادة

نجلس. ننظر إلى بعضنا بترقب.

هو ينتظر أن أبادر أنا بالكلام وأنا لا أجد ما أقوله. .

أقدم الهدية. يسأل ما هي

سلسلة من الذهب بها دلاية منقوش عليها التالي أقر أله:

"أنفه يغوص في خصلات شعري المتموجة

يتنفس هوائي المعبق برائحة الحنة

و في الصباح أتحسس شعري

أجده رطبا ببخار الليل المتقطع

مشعث وملبك"

ينظر باستفهام.

أضطر للشرح.

أردت أن أهديك شيئا له معنى لكل منا

الأنف أنفك، الشعر شعري،

أنت تتنفس، الهواء هوائي.

لا يفهم.

لا يهم.

يضعها حول رقبته.

لست مضطرا لارتدائها.

أقول،

وأخرج دون أن نتحدث في الموضوع.

أتعثر في الكتابة مرة أخرى مثلما تعثرت عين في مشاعرها بعد مقابلتها الأخيرة مع علي. وأنقطع عن الكتابة شهورا مثلما تعنوعن عن على وعن نفسها. تعثري الناتج عن القطيعة مع الكتابة كان بسبب أحداث سياسية إقليمية. ولم يكن من الممكن حينها - هكذا اعتقدت أن أستكمل هذياني عن الحب والحرب دائسرة بالجوار. إلا أنني بعد انسحابي، غير المبكي عليه، من المشهد السياسي بعد أن أدركت عبثيته وبعد أن تأكد لي وهمية القضايا الكبرى، تجلى لي أن ما كنت أعتبره هذيانا هو أكثر حقيقية مما عداه.

تفليت مني اللغة، فقد توقفت عن الكتابة والقراءة معا. لا تأتيني سوى لغة قنوات الأخبار التي كثيرا ما تكون مضللة.

أفتقدِ عِين ولغتها ومشاعرها.

أعيد قراءة ما كتبت وأتخيلها من بعيد. كيف كانت ستعبر عن تعثرها في استئناف السرد بعد كل هذا البعد. ربما ..

كي أنشئ سطرا واحدا من هذه المقاطع على أن أسترجع كثيرا من لحظات الفرح الحر ساعات الألم المتشنج أيام الحزن المستقر ليالي الاشتياق القارص شهور الانتظار وخوف الفقد و سنوات ستحمل بقايا ذكرى تتآكل بفعل الكبر

البتر.

هذا هو الحل.

أذهب إلى واد بعميد بصحراء سيناء. أريد أن أبتعد قدر الإمكان.

يتصل مرارا، ولا أرد على الهاتف. ليس عندى ما أقوله. ماذا يمكن أن أقول لرجل خاطب ويستعد لزواج؟ أحاول أن أكون قــوية أمام نفسى. أقمع كل مشاعري وأتعامل فقط مع قرار البتر. أقطع الوادي ذهابا وإيابا. أنا امرأة حرة، وهو أيضا رجل حِر، ترد نفسي على لم الغضب إذا. أنا لست غاضبة. هو قال إذا تزوج فستكون امرأة من بلده. صحيح لكنه لم يقل أنه سيفعل ذلك من وراء ظهرى. هل كنت تريدينه أن يخبرك من البداية بأنه خاطب فيفقدك. إذن هو يريد أن يحتفظ بي دون أن يخسر أيضا المرأة الأخرى. أشعر بالقرف. كيف يمكن أن نقضى معظم الوقت سويا، نأكل معا، نشرب سويا، ننام ونستيقظ معا وهو يرتب زواجــه من امرأة أخرى.. إذن هو لا يحبني، هو يتسلى، يقضى الــوقَت معـــى إلــــى أن يعود إلى بلده ويتزوج تلكُ ٱلْمَرَاة؟ لكنه يحبني. أنا متأكدة انه يحبني. لكن كيف يحبني ويتزوج من أخرى؟. يعنى هل كنت تريدين أن يرتب زواجه منك إذن. طبعا

لا، أنا لا أريد أن أتزوجه. ماذا تريدين إذن؟ أغضب من نفسي وأسكتها.

لكن السؤال لا يتركني. أنا ماذا أريد.

أتذكر أسناني التي سقطت وصراخه و هو نائم بجواري.

أشعر بالوجع. أنا أريد أن أكون معه. لكني لن أكون معه. لقد قررت. أكرهه لأنه دفعني إلى هذا القرار.

أبكى. لم تبكين يا عين. وحشني.

أخلع حذائي، وأخاطب ربي.

يا رب لا أعرف هل أشكرك أم أعاتبك

هل أشكرك على الحب الذي وهبتني إياه

أم أعانبك على المحبوب الذي يهرب من الحب

یا رب إن كنت علیما بحالی

أنا التي أتوق إلى الحب

و به الذي يفر من الحب

فلم جمعت بيننا

يا رب صدقتك وحمدتك كثيرا

أغويتني

فلم تحرمني الآن

أم أنك تختبر ني

يا رب منحته قدرة التحكم في المشاعر

و منحتني أنا القدرة على الحب فقط ا

وقد أصبحت في غير محلها.

فما الحكمة؟

إن كان لابد من فراق فليكن مؤفتا وألا يطول و إن لم يكن خير في هذا الحب فلتصرف قلبي عنه و لتسامح نفسك يا رب.

أتمدد على عشبة صغيرة وأتطلع إلى السماء وأبدأ في عد النجوم التي لا تحصى إلى أن أغفو...

كتلة سوداء تسد الفتحة اليسرى لأنفى وتعيق تنفسى. ..

تنفلت فجأة وتطير فأفتح لها باب الغرفة..

تنفتح نافذتي عن آخرها ويدخل طائر أبيض...

يترك لي بعضا من ريشه ويعاود تحليقه..

أنتفس...

أستيقظ فجرا صافية. أتحسس فتحة أنفي اليسرى. أنا بخير. أفكر بالحلم. ما الذي يعيقني؟ مشاعري أم أفكاري؟ بماذا أشعر؟ براحة. وماذا أيضا؟ بحب.

أطير الى القاهرة، وأحط في منزله. ينظر إلي نظرة تملؤها كل المشاعر التي شعرت بها وأنا في سيناء. نحتضن بعضنا. ونستأنف ما انقطع من وصال.

" ليه مشيت وليه رجعت؟"

" مش عارفة مشيت ليه، لكن عارفة رجعت ليه."

" ليه؟"

" جيت أصالح نفسى على نفسى."

لم تكشف لك امرأة ما كشفت لك من نفسى

و كيف لا أفعل والنفس لا تخفي عن النفس شيئا

و أنا أيضا يا عين لم أكن مع امرأة قط مثلما أنا معك

و لم أأتمن أحدا على روحي مثلما ائتمنتك

عيناه تصرحان بحب عميق على استحياء

ولسانه يبوح همسا كمن بخشى افتضاح أمره

أحتضنه بين ذراعيّ، وأقبل جبينه وعينيه

لماذا إذن

و إذا حدث وطلبتك للزواج ارفضي

على...

غيري الموضوع رجاء.

أصر ...

يفلت من حضني بهدوء.

يستلقى على الكنبة. يغمض عينيه. ينسحب.

أذهب إلى المطبخ. أبكي وأنا ألنهم كل الطعام الذي حضر الكلينا، ولا أترك له شيئا. أبتلع ثلاث كؤوس كبيرة من الويسكي، وأذهب إلى الغرفة الأخرى. أتكور على نفسي في فراش بارد. أمعائي تتعصب. أذهب إلى الحمام أنقياً ألمي.

يتبعنى على. يقف بجانبي إلى أن أنتهى. ثم ينظر إلي معاتبا.

يمسك بيدي ويأخذني إلى فراشنا الأرضي. نستلقي على ظهر بنا.

- " على، أنا أكلت الأكل كله"
  - " ما انت رجّعتيه "
  - " انت كان عينك فيه؟"

ألمس ابتسامته في الظلام

"طــب انــت مش جعان، أحضر لك حاجة تانية، في جبنة في التلاجة"

"لأ، خلاص أنا هنام، نامي انت كمان"

- " منأكد"
  - " أبو هَ"

يشد الغطاء علينا.

يدفس أنفـه في شعري، يشبك ذراعيه على صدري، ويعلو شخيره.

أن تكون على الحدود لا هنا و لا هناك و ترغب في أن تكون هنا وهناك في ثلك النقطة الوسطي المنطقة الشائكة ماذا يسعك أن تفعل هل تحمل حقائبك وتعبر نقطة الحدود إلى هناك أم تقفل عائدا إلى هنا في الهذا هذا(ء) مطلق ر بما لي ولك و هنا- أيضا- تحمل نا المعبة و في الهناك، هنا(ء)ك أنت وحدك دونما أنا أو (نا) ربما تفضل أن تظل على الجدود بين بين، لا هنا و لا هناك و تعفى نفسك مسؤولية اتخاذ القرار إذ ربما تنهار الحدود من تلقاء نفسها فتصبح حرا تماما، طليقا تماما.

في خفة الكائن التي لا تحتمل، يتأمل كونديرا فكرة الخفة والسنقل. فيقول أن أثقل الأحمال تسحقنا وتجعلنا تنتششق بالأرض. ولكن في كل أشعار الحب – على مر العصور – تشتهي المرأة أن تنقل بجسد الرجل. لذا فإن أثقل الأحمال هو في الوقت ذاته صورة المتحقق الأكثر كثافة للحياة. وكلما ثقل الحمل اقتربت حيواتنا إلى الأرض وصارت أكثر حقيقة وصدقا. والأكثر من ذلك، الغياب التام للحمل يجعل الرجل أخف من الهواء، ليحلق في الأعالى، ليتحرر من الأرض ومن كونه أرضيا، ليصبح نصف حقيقة، ولتصبح حركاته حرة بقدر ما هي غير ذات أهمية.

ماذا ستختار إذن؟ الثقل أم الخفة.

ماذا ستختار يا علي؟

لا أعرف كيف أتعامل مع تردده. لا أعرف.

أضعه في خندق، وأطالبة بإجابات صريحة. يقول أنه لا يعرف. يفزعني تراوحه. فأبدأ في استدرار المشاكل رغما عني في أي مكان، في المار، في الشارع. يبتعد، فأنهار، فأعود باكية. لا يصمد أمام ضعفي وضعفه، وتتوسل عيناه أن أكف عن تعذيبه وتعذيب نفسي.

سأروض نفسي المستثارة دائما على الابتسام بهدوء حتى في أقسى المواقف، تماما كما يفعل اليابانيون عندما يستبد بهم الغضب أو القلق أو الحزن. سأبتسم كي أكون لطيفة أمامه كقطعة الحلوى المستوية على الرف تغري الناظرين إليها، و تنتظر من يدفع ثمن تذوقها و تقبل في النهاية بأن يخرج ما لم تستطع المعدة تذوقه مع الفضلات الأخرى من فتحة إخراج واحدة. سأبتسم لأنني عندما نظرت إلى وجهي في المرآة حين بكيت، انزعجت من ملامحي.

لن يسمعها في الغالب، و لن يفهم أنني عندما أبصر من حافة نفسي إلى داخلي أجد فراغا دائريا يستطيل يحفر وحدثي بتأن بالغ و تصميم أجزع و أرتبك و أرتكب ما يسميه هو حماقات سأروض نفسي على ألا تستثار سأبتسم أمامك ابتسامة الفتيات اللطيفات المهذبات سأتشبث بالوحدة الأقل

وأين

أجلس جدتي في مقعدها المفضل. وأصنع لكلينا كأسين من مشروبها الروسي المخصوص، الذي يقطره أُخيها بالبيت في ريف روسيا، أتخيل أنها تنظر إليّ، رغم أنني في الحقيقة لا أعرف إن كانت ترى حقا أم لا. فهي طول الوقت مفتوحة العينين إذ بطريقة ما ومع الوقت اختفى جفناها دون أن يلحظ أحد ذلك. ولم تتحدث هي في الموضوع. نعرف أنها نائمة فقط من صوت شخيرها.

أناولها كأسها. واسترضاء لها، نشرب في صحة \ رحمة عبد الناصر.

أحكى لها الموضوع. يبدو أنها تستمع. لكني لست متأكدة. أسألها ماذا أفعل. تهز رأسها بنوع من الأسف، أسألها من المخطئ فينا. تهز رأسها مجددا. أصب لها كأسا آخر لعل ذلك يساعدها على استجماع أفكارها. يجيئها الوحي بالروسية.

" نينة أنا مش فاهمة حاجة، اكلمي عربي"

أضطر للاستعانة بالقاموس. تقريبا تعني أنه لا فائدة من هذه العلاقة، وأنني أضيع وقتي. أقول لها لكنني أحبه وأريد أن أكون معه. تصهمت طويلا حتى أنني أظن أنها نامت. "نينة...". ترد بلغتها. أفتح القاموس مجددا.

<sup>&</sup>quot; إيه…"

أضحك عاليا ولا أستطيع أن أتوقف. لا أصدق ما تقوله جدتى..." أسحر له.."

" أسحر له إيه بس يا نينة.. ده كالم برضه"

أنتبه فجأة إلى صوت شخيرها. أضحك رغما عني وأنا آخذ الكاس الفارغ من يدها. أذهب بها إلى الفراش وأتمنى لها نوما هنيئا وأحلاما سعيدة. ترد بشخير منغم.

" أسحر له.." الفكرة على غرابتها، القت هوى في نفسي.

عن طريق بعض المعارف، توصلت إلى واحد من هؤلاء الشيوخ الذين يستخدمون السحر و" العمل"، ويقال أن " سره باتع". أذهب إليه في بيته بأحد أحياء القاهرة القديمة. الرجل الذي اعيتقدته شيخا كبيرا كان شابا لا يتجاوز الثلاثين. ويرتدي ملابس عادية جدا لا توحي بأي سحر على الإطلاق. أو على الأقل ليس كما تخيلت أو كما نشاهد في الأفلام. لوهلة فكرت أنه ربما نصاب وأردت أن أعود أدراجي. لكن الرجل لم يعطني فرصة للهرب. أمرنسي بالجلوس على الأرض الطينية. وأشعل أنواع مختلفة من السخور. داخلني خوف. سألني ما العمل الذي أريده. فقلت عمل محبة. طلب صورة تجمعني أنا والشخص المراد له العمل وشيء من أثره به رائحته. سألته عن طريقة تحضير العمل. رد بأشياء مسهمة لم أفهم منها سوى أنه سيسخر واحدا من الجن الطيبين

ويستخدمه للتأثير في الرجل الذي أحبه ويجعله مهووسا بي. قلت بسرعة أنني لا أريده مهووسا، لكن فقط ألا يبتعد عني.

اتفقــنا علـــى مــوعد آخر في الأسبوع التالي بعد أن أحضر الصـورة والأثر.

الصــورة أمرها سهل، أما الأثر... كيف آخذ منه قطعة من ملابسه الداخلية بها رائحته؟

أخذت أفكر في الموضوع. وهل أنا جادة فعلا أم أنني أتسلى؟ جزء مني يصدق أمر الجن، وجزء آخر غير مقتنع، وجزء يبحث عن المغامرة، وجنزء يخشى العواقب. ماذا لو مشيت في هذا الطريق ولم أعرف كيف أعود، ماذا لو تبدلت ولم أعرف نفسي. ماذا لو أصاب على ضرر ما، أو تبدلت شخصيته وصار شخصا أخسر غريبا عنسي. ومساذا لو زاد العمل عن حده وصار علي مهووسا بجد، وأخذ يتبعني كظلي أو يسير ورائي مهوش الشعر كمتسول مجنون. ماذا لو لم يعجبني العمل، كيف أفكه؟

أنتهـــي إلى أن الموضوع أكبر مني والأفضل عدم اللعب في هذه الأمور.

و إذا كان على لا يريد أن يكون معي بإرادته الحرة فان أبقيه بالسحر ولن أستجديه.

في الطريق إلى مكتبه، تقع عيناي على كتاب عن السحر ملقى وسط كوم من الكتب القديمة والمستعملة. أتردد لحظة ثم السنط الكتاب وأنفض عنه الغبار. "تسخير الشياطين في وصال

العاشقين". أبحث عن الفهرس. لا يوجد، ولا صفحة محتويات كذلك. يسألني البائع بنفاذ صبر إن كنت سأشتري أم سأقرأ الكتاب ببلاش وأنا واقفة أمامه. أدفع ثمن الكتاب وأذهب إلى مقهى قريب من مكتب على. أطلب شايا وأجلس أتصفح الكتاب. رسوم هندسية بدائية وبخط اليد، عناوين داخلية عن أعمال مختلفة، منها عمل المحبة، وحروف متلاصقة لا تشكل أي كلمات مفهومة. تحت بند المحبة أجد وصفا يستحيل تنفيذ آجد خطواته وهو ترديد طلسم معين أليف مرة. والفكرة هي أن ترديد بعض الأصوات دون توقيف يؤثر بشكل ما ويؤتي بالنتيجة المرجوة. لكن كيف أصل المسرة الألف دون أن أخطئ في العد. أشرب الشاي وأذهب إلى على.

يرحب بي بود شديد. فأنفجر ضاحكة. بيني وبين نفسي أقول العمل الذي لم أعمله جاب نتيجة. يسألني عن سبب الضحك. فتبدأ نوبة ضحك جديدة. يتركني ويستأنف عمله. أفيق من نوبة الضحك أخير ا.

أخرج الكتاب من حقيبتي وأجلس على رجليه، وأقرأ له عمل المحبة الدي يكتب على بيضة سبتية. يبدأ في ضحك متواصل وعندما أصل إلى الطلسم الذي يجب ترديده ألف مرة على قطعة سكر ينفخ فيها ثلاث مرات بعد كل عشر عدات، " ملكش بلكش شهشه كشكه لاشلاش مهيوش جلجميش"، يقول من وسط ضحكاته،" لو رددتي الطلسم ده ألف مرة، هديكي ألف جنيه.. ".

ئم أحكي له عن زيارتي للرجل الذي يحضر الأعمال. هز رأسه وقال،" انت مجنونة."

" ليه عايزة تعملي كدة؟"

" عشان تفضل معايا"

" ما احنا مع بعض"

" طيب عشان تحبني قد ما بحبك"

" ما أنا بحبك وانت عارفة"

" صحيح؟ طب ليه بتحبني؟"

" صدقك وبراءتك وتلقائيتك... وجنانك ..ما شفتهمش في ست تانية"

يكاد السؤال الكابوسي يفلت من فمي، فأعض لساني خطأ. يلحظ السؤال على وجهي، فيضحك. ويعلق على عضة لساني،" أكيد كنت هتسألي سؤال بايخ."

" آه...". نضحك سويا. ثم يأخذ لساني في فمه في قبلة طويلة كالحِلم.

" طعمك حلو أوي يا على"

"صحيح؟"

" عايزة أكلك.."

**"** كُلِّي"

أخمشه، وأقبله، وأعضه. تصيبه الحرارة فيفعل مثلى.

أقرأ ساحر الصحراء ل باولو كويهلو وتستوقفني فكرة أنه إذا رغب المرء في شيء بإخلاص تولد هذه الرغبة في روح العالم ويتآمر الكون بأسره لتحقيقها. أنا أؤمن بكل المخلوقات النابض منها والدي يبدو جمادا، المرئي وغير المرئي. كل منا يحمل بداخلمه ويجسد روح العالم. وعندما أتمنى شيئا أتمناه من الكون كلم. لكن هل يكفي ذلك لتحقيق ما أتمناه. أتحير بين قدرتي التي هي من الله وبين قدري المكتوب الذي هو من الله أيضا. هل من الممكن تغيير المسار المكتوب. لكنني لا أعرف أيضا ما هو المكتوب وكيف ستنتهي الأمور. أنا في الطريق، وأعتقد أنني لن أعرف إلا في نهايته والتي تعني أيضا نهايتي، أو على الأقل نهاية هذا الشكل من الحياة.

رأس السنة الجديدة بعد أيام. أسأل على أين يحب أن نقضيها. " لن نقضيها معا"

ينظر إليّ متوجسا رد فعلي. ثم يقول ببرود،

أتذكر أن هناك امرأة أخرى مجهولة الهوية بالنسبة إلى كنت بشكل ما قد تناسبتها. لكن ذلك لا يمنعني من سؤاله باستغراب بل وباستنكار، "ليه؟"

<sup>&</sup>quot; ليه؟ عندك سفر ؟"

<sup>&</sup>quot; خطيبتي جاية"

" عايزة تشوفني."

لا زلت لا أفهم وأصر، " ليه؟"

يبتسم على أمام استغرابي.

" يا عين، خطيبتي وعايزة تشوفني، أقولها لأ!!"

" آه قولها لأ، قولها انك مشغول"

" مقدر ش"

" قول بقى ان انت اللي عايز تشوفها"

يدير وجهه الناحية الأخرى.

" مش هتشوفها يا على"

" از اي يعني، هتمنعيني؟" يسأل بغيظ.

" مش هخليها تيجي"

يضحك باستخفاف.

" ايه هتعملي لها عمل"

أضحك أنا أيضا وأجيب بتحد العارف، " بقولك مش هتيجي، هتشوف. وأقولك كمان حاجة.. مش هتتجوزها"

لا نتحدث في الموضوع ثانية.

قبل نهاية العام بيوم، يتصل على ويسألني أين أحب أن نقضى رأس السنة.

أنا من صنعتك نبيا لكن لا تنسى أبدا أنني الإلهة أنا اصطفيتك لنفسك و أنت اخترت العبودية لأخرى ابتعد كما تشاء لكن الخيار ليس لك لأنك مربوط بي بحبل مربي فأنا أعرف كيف أشدك لي و لن تذهب حقا و لن تذهب حقا و أقطع الحبل و أقطع الحبل فاصبر قليلا

مع دخول الصيف واقتراب موعد عطلته، نمط التباعد والتواصل، الذي صار سمة هذه العلاقة، يزداد حدة. وتعلو معه درجة توتري، وعدم قدرتي على الفعل.

يتراكم الغضب ويتصاعد بداخلي أتصيد الأخطاء المقصودة وغير المقصودة و أتحين الفر ص و لحظة الانفجار أغمض عيني وأوقف تنفسي أتلاشى هذا أفضل، أقول لنفسى و في خيالي أصنع الشجار كيفما أشاء نكون أربعة مثلا نتناول العشاء ثلاثة منا من بلد واحد و أنا من بلد آخر يتحدث الثلاثة بلغتهم و أنا لا أفهم ألمح له يقول: أشياء لا تخصك

و يستأنف كلامه أتخيل رد فعلى: أنتفض قائمة و أقول: لا تدعوني ثانية إلى مجلس تتحدثون فيه عن أشياء لا تخصني و أغادر المكان نافرة أنهض بهدوء وأخبره أنى سأجالس آخرين يتحدثون عن أشياء قد لا تخصني لكن بلغة أفهمها ثم أبحث في ردتي فعلى: الأول سيغضبه، لكنه قد يمسك يدى و يغير الحديث إلى أشياء أخرى بلغة مشتركة فأجلس متحفزة الثاني سيجرحه، وقد لا يغفره لي فأخاف أن أفقده و أخسر فرصة أخرى لإنهاء علاقة نحاول إنهاءها منذ بدأناها. لسنوات تزورني امرأة بساق واحدة في الصيف. وقبل طلوع الشمس، كل يوم، تستند إلى عكازها المعدني، تتمشى من بيتي إلى شاطئ القمر البدوى وعيناها مثبتتان على نقطة ما بداخلها. وليلة اكتمال القمر، تسير الأمتار القليلة من بيتي إلى حد الشعاب المرجانية. تضع عكازها جانبا وتجلس متربعة، ساقها الكاملة فوق الساق المبتور نصفها، وتنظر أمامها إلى الطلوع الخجول لبدر برتقالي من خلف الجبال البعيدة. وعندما يرتفع القمر في السماء ويستحول نسوره البرتقالي إلى فضي، تنهض المرأة من جلستها مستندة إلى عكاز ها وتعود إلى البيت. هذه المرة، عند طلوع القمر ، لـم تكـن المر أة جالسة كعادتها. كانت و اقفة على ساقها الوحيدة بدون العكاز وعيناها مثبتتان على نفس النقطة بداخلها. وعندما انبسط الممر البرتقالي أمامها وداعب أصابع قدمها الوحيدة، أحنت ساقها ودفعت بكل جسدها إلى الطريق. من نافذتي لـم يكـن هناك سوى عكاز معدنى يتلألأ على حافة الماء وقمر يواصل صعوده الهادئ إلى سِماء اختبأت منها النجوم.

أشعر بروحي وهي تدخل إلى جسدي بعد انتهاء تجولها الليلي. أفيق من خدر الحلم ولا أنهض من الفراش. أفكر في مغيزى الحلم، في المرأة المعوقة، في العكاز، في البحر والقمر والطريق.

أحكي لجدتي الحلم بتفاصيله. فتقول لي، "لست معوقة كي تسيندي إلى عكاز. الطريق مفتوح أمامك. امشي." أسألها وكأني أسأل نفسي، "أمشي ازاي يعني؟"

لكني أعتقد أني فهمت الحلم وفهمت ماذا تقصد جدتي، المهم كيف؟

أتزين وأرتدي ثوبا صيفيا خفيفا وأذهب إلى على في المكتب، أجلس على من الحيف أجلس على رجليه وأتدلل عليه. يستغرب مزاجي اللطيف ويداعبني بعينين ضاحكتين، أنظر الى عينيه وأحاول أن أكون جادة قليلا، لكن يغلبني الضحك. فيسألني على، " ايه عايزة تحكي ايه؟"

أتخذ وضع من سيلقى بقنبلة.

" ایه ر أیك ننفصل؟"

طبعا لم ينفجر، فالفنبلة منزوعة الفتيل من زمان.

" ﻟﻴﻪ؟ ﺯ ﻫﻘﺘﻰ؟"

" انت عارف انى ما بزهقش منك أبدا."

" تعبتى؟"

" لأ، بس علاقتنا مختلة."

" ده صحيح"

" وكل واحد فينا بيحاول ينهيها لوحده."

" وبعدين؟"

🥌 فبقول أيعني لو نتفق وننهيها مع بعض."

" مو افق."

" بالسرعة دى."

نضحك. ثم أقول له أنني أحبه، وهو يعرف، و أنه يحبني وأنا أعرف. وأن العلاقة شيء والحب شيء آخر - وأنه لم يعد هناك فرق أو فراق، لأنه بداخلي مثلما أنا بداخله - وأنقي أخشى على الحب من هذه العلاقة المختلة. كذلك لا أريد أن تقتهي العلاقة بشكل درامي.

" موافق يا على؟"

" مو افق. "

" ولو ضعفت واتصلت بك ما نردش عليّ = وانعت لمو ضعفت، ولو إني أشك، واتصلت، أنا مش هرد عليك."

يتدلل وهمة الانفصال ضاحكة في عينيه، ويقتر ح،

" طيب نشرب بيرة في صحة الانفصال.."

أحضنه وأقبله وأضحك.

"بمـوت فيك.. نشرب بيرة في صحة الانفصال ـ . بس احنا انفقنا خلاص."

أبتهج لأننا استطعنا أخيرا إنهاء هذه العلاقة بشكل حضاري. أبتهج لدرجة السكر، وأظل أهنيء نفسي على هذا الإنجاز. أشعر بالحرية، بالطفو، بالخفة. لماذا نعتها كونديرا بأنها خفة لا تحتمل. الخفة شيء رائع.

لكن مع خفوت زهو الانتصار، تثقل الخفة وتصبح شيئا غير محسمل. تنغلق الحرية علي، وأصبح سجينة فراغ عبثي تماما. ألمس جسدي، أنظر إلى نفسي في المرآة. أرى شخصا يشبهني، لا هسو امرأة ولا رجل، كائن محدد وغير محدد في ذات الوقت. أنا موجودة، لكني لست أنا كما أعرفني.

لا أشـعر بألم ولا أشعر بفرح. أخشى أن أكون قد مت دون أن أنتبه.

كلما تضاعف الفراغ، تضاعف هدوئي. أستسلم لخدر الفراغ لـوقت لـم أعـرف أحسبه. ويتولد شوق أعرفه ولا أعرف كيف أشنقه.

أقف أمام المرآة، أتأمل نفسي المرأة أنا يسكنني الألم المرأة أنا يسكنني الألم و يصفعني الحنين وفجأة أقول بطريقة مسرحية و مالمه، مصحوبة بهزة أفقية أمامية من الكنف الأيسر، أضحك على ميلودر اميتي.

ثم... رغما عني بأخذنى الحنين إلى شوارع نقطعها في اليوم مرتين على الأقل أختبئ في زحام المارة فقط عيناي تطلان مو اربة من خلف الظلال تبحثان عنك وتتحاشيان ملاقاة عينيك , , , ) W تلك العينين الملتين تجردانني تماما من كل أسلحة الدفاع عن نفسى و في بحثي المستمر كثيرا ما ألتقى زوج صديقة لى به ملامح من حبيبي عندما أراه أفرح كثيرا و عندما أصافحه أسمع ضحكة في صوتي و أرى التماع عيني منعكسا في عينيه فأخاطبه وأوجه عينى إلى أماكن أخرى أفتقدك يا على وأفتقد نفسى أكثر

ربما أيام أو أسابيع أو شهور مرت، لا أعرف. لا اتصالات ولا لقاءات.

ثم صدفة أخرى من صدف كونديرا.

الوقت ليلا. المكان وسط البلد. أنتظر تاكسيا يقلني الى البيت بعد يوم طويل بين كتب ومراجع مكتبة الجامعة الأمريكية. سيارته تقف أمامي. يفتح على الشباك ويسألني ماذا أفعل في هذا الوقت فسي الشارع. " مستنية تاكسي." أرد وأنا لا أصدق أذني وعيني. " الركبي."

" وانت بتعمل ايه دلوقت؟"

" كان عندي شغل في الجامعة العربية."

رغم المتعب البادي على وجهه، الا أن فرحته لرؤيتي لا تخطئها العين.

" انعشيني؟"

" [6."

" أنا ماكلتش حاجة من الصبح، وجعان جدا. تتعشي تاني معايا؟" أو افق.

أثناء العشاء أسأله بدلع كيف حال الانفصال معه.

" عايزة الحقيقة، ومنز عليش؟"

أومئ بر أسي.

"محسينش به" " با سلام!"

" كـان عـندي كمية شغل، واجتماعات، وضيوف عمل مش هتصـدقي. بس أحيانا كنت أتصل بك من غير ما آخذ بالي، وقبل أن تتم المكالمة أتذكر اتفاقنا فأقفل الخط."

يصمت قليلا. ثم يسألني كيف كان حالي.

" في الأول كنت مبسوطة أوي، وبعدين وحشتني أوي."

شم أحكي له عن زوج صديقتي الذي يشبهه. يضحك ويقول أنه يعرفه، ويضيف أن كل جماعة شمال أفريقيا تعرف بعضها خارج البلاد، ويتصارعون فيما بينهم بالداخل.

ننتهي من العشاء ومشاعر صافية تلفنا. أتساءل بيني وبين نفسي كيف ستنتهي الليلة، فيسألني على إن كنت أرغب في شرب نبيذ خاص من بلده. يخفق قلبي خشية القرب وخشية البعد، والإثبان لا طاقة لي بهما.

السيارة تتحرك إلى البيت.

يأتــي علــي بكأســين ويفتح زجاجة النبيذ. يختبره الأول ثم يصب لي كأسا.

مع النبيذ أشف وأصير أكثر رقة، وبالمثل هو. يأخذني في حضنه، ويهمس بعذوبة، "بحبك." و يفيض عليّ بالحب والدفء والسكينة. أنا أحب هذا الرجل. يأتـــي مـــوعد سفره. يودعني هاتفيا. أقول له إني أريد أكون معه ليلة سفره.

" بلاش عين، سيكون الوداع صعبا."

لكني أصر.

يفاجأ بملكة فرعونية، كما وصفني.

أذهب إليه في فستان أبيض طويل مكشوف الصدر، وحلي من الفيروز، وشعري جدائل تصل لمنتصف ظهري.

يرى قصدي.

" نعم سأزف لك نفسى الليلة، لمرة أخيرة."

" هل ما زلت تحبينني؟"

" نعم."

" لماذا؟"

" سأحتاج لسنوات كي أشرح."

" ممكن تلخصى؟"

أبنسم.

أتذكر رابعية العدوية، فأخرج ورقة وقلما من حقيبة يدي وأكتب:

عرفت الهوى مذ عرفت هواك و أغلقت قلبي عمن عداك أحبك حبين، حب الهوى و حبا لأنك أهل لذاك فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك و أما الذي أنت أهل له فكشفك لى الحجب على الحجب

أعطيه الجواب. يقرأ على مهل. ثم ينظر إلي نظرة عميقة جدا تحمل معانى كثيرة. رأيت الحب والامتنان والدفء والشجن.

لـم أستطع أن أقول شيئا آخر بعد ما رأيت. انتظرت إلى أن بادر هو بسؤال.

" وما هي الحجب؟"

تصدر عنى تنهيدة، ثم أجيب.

" بك أكتمل يا علي. معك تتسق تناقضاتي وأكتمل."

نشرب حتى ساعات الصباح الأولى. ثم نذهب إلى فراشنا معا للمرة الأخيرة. يحتضنني على ويقبل عليّ. لكن جسدي يستغلق.

أعــتذر لــه. يغلــق فمــي بقبلة دافئة ويهمس في أذني،" ما تعتذريش."

يلف ساقه حول ساقي، ويشبك در اعيه حول صدري. بعد ساعات قليلة، ننهض.

يـذهب إلــى الغرفة الأخرى يحضر حقيبته، وأذهب أنا إلى المطبخ أعد القهوة التي تعلمت أخير اكيف أصنعها.

حين نجهز يقبلني على جبيني. وننزل.

يقول لي، " اذهبي من هنا إلى بيتك. "

لكني أصر على اصطحابه إلى المطار.

يحذرني مجددا، "سيكون صعبا يا عين."

نستقل تاكسيا. ونجلس صامتين إلى أن نصل إلى المطار.

أمام صالة المغادرة، يقبلني على خدي ويقول،" أشوفك بخبر."

أمسك ذراعه ولا أريد أن أفلته.

" أستناك يا على؟"

" ما تنتظريش يا عين."

أفلت نفسه من قبضة يدي. تابعته بعيني إلى أن اختفى وسط جموع المسافرين.

أتسمر مكاني كعروس أتاها نبأ مصرع حبيبها ليلة عرسها.

لا أستطيع أن أمر على المشهد السابق دون تعليق، فالمفارقة تفرض نفسها على. المشهد على در اميته يذكرني ببعض المشاهد السينمائية في الأفسلام العسربية خاصة تلك التي تنتمي لفترة السبعينيات والثمانينيات. حبيبان مرتبطان بقصة حب منذ سنوات، الحبيب لا يستطيع الإيفاء بمتطلبات الزواج، فتنتهى العلاقة بأن تتزوج الحبيبة من ثرى عربي أو من تاجر من الوزن الثقيل. وعادة ما تضع الفتاة دبلة الخطوبة أمام خطيبها، إذا كانا مخطوبين، على مائدة عليها كوبان من عصير الليمون وضعهما جرسون معتاد على مثل هذه المشاهد، تغادر الفتاة ويبقى الشاب الــذي تعــدي الثلاثــين من عمره دون أن " يكوّن نفسه". اللقطة التالية، غالب ما سنرى الشاب في خمارة شعبية وأمامه زجاجة براندى أو روم، يحاول أن ينسى. وقد يتجه إلى غرزة بحى من أحبياء القاهرة القديمة مثل الباطنية، أو بمدافن البساتين أو الإمام الشافعي مثلا، وينضم لجلسة تحشيش. أو قد يذهب إلى القهوة التي اعــتاد الجلوس بها منذ أن تخرج من الجامعة في انتظار خطاب التعيين من القوى العاملة. غالبا ما سينصحه أصدقاؤه بأن ينسى

الفتاة فهي لا تستحقه. وربما يشرد الشاب بذهنه ويفكر كيف يصبح غنيا. تهريب أو مخدرات، ثم يتخيل نفسه وقد صار رجل أعمال، غنيا ومشهورا، وبطريقة ما تظهر فتاته السابقة فيفكر في العودة إليها لكن بعد أن يذلها الأول.

لكسن مسا الذي يدفع على إلى الزواج حقا من امرأة لم يذكر مسرة واحدة أمام عين أنه يحبها. ربما لا يستطيع قول مثل هذا الكلام إلى امرأة أخرى اعترف لها بحبه. بل إن ما فهمته عين هو أنسه زواج تقليدي مقرر سلفا. وبشكل ما لا تستطيع عين تخيل أن يغرض على المرأة الزواج بشخص لا ترغب فيه في هذا العصر، إلا في الريف والصعيد ربما، فما بالك برجل وفي منتصف العمر! يبدو لي المشهد معكوسا. ومن هذه الزاوية، مع كل احترامي للسبت عدين، أرى المشهد كوميديا. لكن كيف ستتعامل عين مع النهاية التي كانت تعرفها مسبقا ؟

ستقول لنفسها اختار اللحب و أنا كائن أتنفس بالحب وللحب سيظل مكانك محفوظا بالقلب لكن يجب أن أفسح مكانا لآخر و ربما أخرين هكذا تقرر. و عندما يشتد الحنين ستحمل كتابا ومرآة و تقطع مسافات و من حين لآخر ستبحث في المرآة عن عينين راسختين فتری عینین ز ائغتین تبحثان عن عينين ر اسختين و لا تجدان فتحمل الكتاب والمرآة و تقطع مسافات أبعد

إلى أن تصل سيوة. وهناك ستدع بدويا، تعرفه مذ كان صبيا لم يبلغ الحلم بعد، يَأخذها إلى حمام كليوباترا وسط صحراء اكتمل قمرها. وسيتخلع ثيابها أمامه قطعة قطعة، وتنزل البئر. سينزع السيدوي ثيابه دفعة واحدة ويلحق بها. ستهاب حجم عضوه في البداية. لكنها ستفترسه في النهاية بشراسة حيوان أصيب في مقتل. ثم تبكي.

يأخذها سليمان البدوي، الذي لا تزال تنظر إليه كصبى رغم ما رأت منه، إلى كثيب رملي على أطراف الواحة حيث يجتمع رفاقــه مــع مجموعة رحالة أجانب. يشعل البدو النار ببراعة، ثم يحضرون العشاء. تفرح عين لرؤية قشرة الأرض تنفتح عن جدى كان يُطيب على حطب تحت الأرض. ورغم توفر الملاعق والسكاكين إلا أن الكل، بما فيهم الأجانب، يأكل بالأيدى. يعلق أحد الأجانب أنه لم يأكل جديا مشويا بهذه الطريقة من قبل. " كل كل،" يرد واحد من البدو. بعد هذا العشاء الدسم، يسترخى الجميع تقريبا ما عدا رفاق سليمان. يبدؤون في تحمية الطبل والدفوف إلى أن يشتد الجلد. ثم يشرعون في الغناء بلغتهم أولا، وهي لغة شفهية من لغات الأمازيغ. ثم ينشدون مدائح تحرك أبدان الجالسين. تمر زجاجــة عرق بلح على الحاضرين. كل واحد يأخذ رشفة واحدة فقط، ثم يمرر الزجاجة إلى التالي. العرق قوى جدا، ومع كل رسَّفة تصير عين في دنيا أخرى. وعندما بلغ الإنشاد أشعار عمر ابن الفارض، قامت تذكر في وسط المتحلقين. فأخذ المنشد يردد المقطع نفسه مرات ومرات،

> تملَّكت قلبي وعقلي ومسمعي جسمي وأحشائي وكلي بأجمعي في البعد لوعة وفي القرب رحمة

و في الوصل راحة إذا الحب منيتي

تنشيج عين وهي تترنح بين أذرع الذاكرين إلى أن تسقط أرضيا. عندما تفيق، تجد سليمان جوارها. وبعد أن تعتاد عيناها الليل تتبين وجود الآخرين بشكل متفرق إما في خيام منصوبة أو في منامات محمولة. تتأمل السماء التي غرب منها القمر بنصف عين ثم تعود للنوم.

مع طلوع الشمس ينهض الجميع. يتناولون الفطور ويبدأ حديث عن رحلة إلى الصحراء الكبرى. عين كانت تعتقد أنها ان تحتاج للخهاب إلى أبعد من سيوة. وعندما استيقظت بقلب مثقل فكرت بأن تمد إقامتها بسيوة. لم تكن تتوقع أبدا رحلة في قلب الصحراء الكبرى. ربما في ذلك دواؤها. وافقت على الفور عندما عرض عليها أحد الأجانب الانضمام إليهم إن رغبت. تطلعت إلى وجوه وأجساد المجموعة المتجهة إلى صحراء ليبيا، والتي لم تتعرف عليها جديا بعد. لا بأس بها، قالت لنفسها. "لا بأس بها على الإطلاق." وضحكت بينها وبين نفسها.

تتصل بجدتها وتخبرها بأمر رحلتها التي قد تمتد أسابيع. كذلك تتصل بالسيدة التي تعتني بجدتها أوقات غيابها، وتطلب منها أن تبيت مع جدتها إلى حين عودتها. تشتري أغراضا للرحلة وتنضم للمجموعة. ثلاثة رجال وامرأة وزوجها أو رفيقها من ألمانيا، وسويسرا والنمسا. ثلاث سيارات نقل مقفلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، ودراجة بخارية صحراوية تخص شابا ألمانيا. تركز عين على الدراجة وعلى صاحبها، مبدئيا.

تتحرك المجموعة صباحا حسب إرشادات ال جي بي اس شمالا ثم غربا إلى واحة الجغبوب الليبية. السير بطيء والجو حار، إلا أن ركوب الدراجة خلف مايكل كان مثيرا للغاية، خاصة عند مطالع ومنازل الكثبان الرملية، حيث تصل الإثارة إلى حد السرعب. يتوقف السير فترة الظهر لتناول الغداء ثم يستأنف مرة ثانية دون توقف إلى أن تغيب الشمس. الكلام مع مايكل صعب أثناء قيادة الدراجة بسبب الريح التي تملأ أذني عين. إلا أنها مع الحوقت تعيناد الصمت وتركز مع صفير الرياح وتزداد التصافا بمايكل، وتقول لنفسها، "ليل الصحراء طويل."

قبل الغروب بقليل تتوقف السيارات على ربوة رملية قريبة من أشجار شبيهة بأشجار السنط. ينزل الجميع، يتمدد السائقون على الرمل، والباقي يقطع بعض الفروع الجافة ويبدأ في إشعال

المنار. تساعد عين في نقل الحطب إلى أن يسألها مايكل إذا كانت تـود استكشاف المكان بالدراجة. تتحمس عين دون أن تبدى ذلك، فترحب لكن تشير إلى ضرورة مساعدة الآخرين. فيرد مايكل بأن عددهم وفير. تركب خلفه وينطلقان إلى تل بعيد إلى حد ما، لكن لا يرال بإمكانهما رؤية كشافات السيارات التي تركت مضاءة كعلامة. تتشتت أشعة الشمس البرتقالية بين سحب منخفضة فتشكل جـزرا ووديانا وبحورا وجبالا. يحتضن مايكل عين من الخلف، ويداعب أذنها بلسانه، " غروب بديع، أليس كذلك؟" وقبل أن تفكر في شيء ترد به، يكون قد ضمها إلى صدره وبدأ في نزع ملابسها. يسندها إلى شجرة ويبدأ في لثم جسدها من أصابع قدميها وحتى أذنبها إلى أن تدوخ عين من اللذة وتوشك على الوقوع فيرفع مايكل فخذيها بين ذراعيه ساندا ظهرها إلى جذع الشجرة . يقتحمها، ويهزها، ويزلزلها إلى أن يأتيا معا، وصراخهما يرتجع في الفضاء.

يغفو الاثنان ثم يفيقان على برد الصحراء. الظلام حلّ بالمكان. عين تريد التفكير في إحساسها بعد استمتاعها بممارسة الجنس مع غريب آخر، تسأل نفسها بماذا تشعر. لكن لا الظلام ولا البرد ولا مايكل يسمحون لها باختبار مشاعرها. يرتديان ملابسهما ويركبان الدراجة. بطريقة ما يضلان الطريق. يلف مايكل عدة دورات في اتجاه ما يفترض أنه كشافات السيارات، إلا أنه لا يقترب بل يشعر بأنه يبتعد. ثم اختفى الضوء وأشعل في مكان آخر. يحتار الاثنان. الظلام صار كثيفا والجو أبرد.

يتشاوران تم يقرران الاتجاه نحو الضوء الجديد. حتى هذا، الوصدول إليه عسير. يرتفعان ويهبطان مع التلال، لكن وكأنهما يتحركان في حلقات.

يصلان حدود قرية مهجورة، بيوتها الطينية مهدمة، ولا يوجد بها ما يدل على وجود أي شكل من أشكال الحياة. يتقدمان في نفس الاتجاه إلى أن يصلا بالقرب من مصدر الضوء الذي رأياه من قبل. يتوقفان أمام بيت خرج كل أهله تقريبا لاستكشاف مصدر الصوت الغريب الذي يهدر في صمت تلك الصحراء.

" السلام عليكم" تحيي عين أهل الدار، يردون عليها بنفس التحية. تتحدث عين إليهم بالعربية وتخبرهم أنهما ضلا الطريق، ولا يعرفان كيف يعودان إلى رفاقهم.

"اتفضلوا، اتفضلوا" يقول أحد رجال البيت لم يتبينا مالامحه أو يحددا عمره في الضوء الشحيح المنبعث من عمود إنارة متهالك.

يُضيفهما نساء البيت دون أن يتمكنا من رؤية وجوههن. الأطفال يأتون من كل ناحية، وفجأة تمتلئ ساحة الدار الداخلية بأهل القرية. يسأل أحد الشيوخ من هم، فتجيب عين بأنهم مجموعة رحالة، وأن هذا، وتشير إلى مايكل، زوجها. يبدأ سيل من الأسئلة حول ماذا يعملان، وأين يسكنان، وإن كان لديهما أو لاد. تضطر لتأليف حكايات وتترجم لمايكل حتى يعرف أين ملوقعه، وخشية أن يظهر شخصا يعرف الإنجليزية أو الألمانية، في النوم حتى توقف سيل الأسئلة. يتفهم أصحاب بالنعب والرغبة في النوم حتى توقف سيل الأسئلة. يتفهم أصحاب

البيت وترشدهما امرأة إلى غرفة الضيوف. يتحسسان طريقهما البي الفراش، يخلعان ملابسهما، ويبدأان المداعبة. يصلهما صوت موتور. سيارة تتوقف أمام ساحة الدار وأصوات تتحدث بالألمانية، فيسرعان حركاتهما. وقبل أن يصلا إلى ذروتهما، ينفتح باب الغرفة، ويعلن شخص ما وصول رفاقهما. يند عن مايكل أنين. يرتديان ملابسهما في الظلام. ثم يخرجان إلى مصدر الجلبة، اثنان مين رفاقهما جاءا في إحدى السيارات يقتفيان أثر عجل الدراجة والضوء. يشكر مايكل وعين أهل الدار على

حسن ضيافتهم وكرمهم وينصرفان مع رفاقهما.

على الطريق، يكتشفان أنهما لم يكونا بعيدين عن مخيمهما. ويخبرهما واحد من رفاقهما أنه قد أطلق رصاصا في الهواء كي يستدلا على مكان المخيم. يتذكر مايكل أنه سمع صوت طلقات لكن الريح كانت تلف بصوت الطلقة فلم يستطع تبين من أي اتجاه تسطلق. بعد دقائق يصلان إلى بقية المجموعة ويحكي مايكل ما حدث وهما يتناولان ما تبقى من العشاء البارد. البعض ينام بالسيارات والبعض يفرش منامات خفيفة. مايكل وعين بتشاركان في منامة مزدوجة، ويستأنفان ما انقطع بينهما.

تسأل مايكل إن كان قد أحب من قبل. يبدي اندهاش من يسمع بمصـ طلح جديد ويقول انه لا يحتاج لأكثر من زجاجة نبيذ كي يغزو أي امرأة. تشعر بالقرف وتصمت.

بعد استراحة الغداء، تدّعي عين أنها تشعر بالتعب من ركوب الدراجة. تترك مايكل يستعرض مهاراته الفنية وتنضم إلى جورج النمساوي في مركبته.

يبدأ جورج الكلام بسؤال عين إن كان سبق لها زيارة النمسا، فتنفي. يخبرها أنه أقسام بالقاهرة ثلاث سنوات في منتصف السبعينيات، ويغمز بعينه، "أكيد كنت طفلة حينها، أو ربما لم تولدي بعد." تبادله عين المجاملة بمجاملة، "أكيد جئت في رحلة مدرسية لزيارة الأهرامات." يضحك عاليا، ويقول أنه كان يعمل

في شركة أجنبية بمصر الجديدة. ثم أضاف أنه لطالما رغب في التعرف على فتاة مصرية، لكن وجود زوجته معه في تلك الفترة منعه من ذلك. تبتسم عين وترمي له نظرة "ها قد جاءتك الفرصة مسن حيث لا تدري." يلتقط جورج الطعم بكامل وعيه وبإرادته الحرة ويريد، "وها هو بحر الرمال العظيم ينشق عن حورية فرعونية." ثم يقول لها أنه رغب في التودد إليها منذ أن رآها في عشاء البدو في سيوة، لكنه تردد. " بعد ذلك أنت اخترت الدراجية.." تُعلق أن أنه لم يسبق لها ركوب دراجة صحراوية، وتضيف مازحة، "كما أن لم يسبق لي ركوب سيارة من أيام الحرب العالمية الثانية." ثم تسأله كيف حصل عليها، فيخبرها عن مراد أق يم منذ سنوات لبيع تلك المخلفات، وأنه اشتراها بسعر رخيص جدا، وكانت في حالة جيدة بشكل عام، وأنه قام باستبدال وتصليح بعض أجزائها فهو بالمناسبة ميكانيكي.

تغرز إحدى السيارات، فتتوقف القافلة عن السير. يخرج جورج من سيارته لوحين معدنيين بهما ثقوب واسعة ويذهب لينجدة السيارة المغروزة. تشاهد عين العملية من نافذتها، وتعجب بمهارة جورج وبساعديه القويين، وتتخيل هذا الرجل مفتول العضالات في الفراش. تتطلع إلى السماء. لم يتبق الكثير على غروب الشمس.

تستأنف القافلة السير. ينظر جورج إلى إحدى الخرائط ويخبر عين أن المسافة إلى واحة الجغبوب ليست بعيدة لكنهم غالبا ان يتمكنوا من الوصول إليها الليلة. وقبل أن تهبط الشمس تماما

يتوقف الركب بالقرب من بضع أشجار جافة ويصفون السيارات على هيئة نصف مستطيل اتقاء للريح والرمال.

يكسر الرجال الأغصان الجافة ويبدأ أحدهم في إشعال النار، بيناما تتبادل عين والسيدة الأخرى الحديث، اليزابث ممرضة في سويسرا وتهوى الترحال، التقت بزوجها في الهند حين كان يتعلم في في اليوجا، ولكن ليس لديهما أطفال، عين تعلق بأن المجموعة منكاملة إذ بها ميكانيكي وممرضة ومزارع، تضيف اليزابث أن هناك جون ضابط ألماني متقاعد يهوى الصيد البري، تستتني عين في خيالها جون وبالطبع فريدريك المتأمل زوج اليزابث، مايكل، انتهت منه، إذن لم يتبق سوى جورج، تتمنى ألا يخيب ظنها، فهي تعلم أن المظاهر خداعة، وكم من مرة صادفت رجلا مفتول العضلات، طول بعرض، ووقت الجد لا يصمد أمامها.

تقريبا لم يتبق شيئا من الخضروات الطازجة، فيخرج جون من خزانة سيارته معلبات مكتوب عليها "مخصصة لحلف الناتو". يفرغ المعلبات ويضع المحتويات على المائدة المخصصة للأكل. حفريات تشبه السردين والبسكويت والفواكه المجففة. يبدأ جون في القرقشة التي يتضخم وقعها في الصمت الذي يلف المكان، ويتبادل الآخرون النظرات ثم ينفجرون في الضحك، وهم يحمدون الرب أن الواحة على بعد أميال وأنهم يستطيعون تحمل الجوع حتى موعد الغداء في اليوم التالي. جون لا يعبأ لضحكاتهم ويواصل القرقشة.

يشند الليل ومعه البرد، فيبدأ الجميع في إعداد مناماتهم. يسأل جورج عين أين سننام، فتسأله إن كان بامكانها المبيت في سيارته لأن الجو برد. " بالطبع، وأستطبع أن أدفيك أيضا." يرد بحماس.

لا يخيب ظنها. بل يكاد جورج يتقمص دور الصياد في شخصية جون وأخذ يفترسها دون هوادة. تغتبط عين وتتركه يأكلها كيفما يريد. لكن حين ينتهيان لا تدعه يضمها إلى صدره. فقط تشكره. يحاول الكلام معها لكنها تدّعي أن النوم يغلبها. ثم تدير ظهرها.

ما الذي تفعله؟ تسأل نفسها.

لا ترد، إنما تسيل دموعها في هدوء.

في الصباح، لا يسوجد فطور سوى حفريات الناتو التي يقرقشها جون. الباقي يقرر الصبر إلى حين وصوله الجغبوب، وفي الطريق يواجهون سلسلة تلال رملية متكلسة. تغير السيارات من اتجاهها وتلتف حول التلال. أما مايكل، فيقرر استعراض مهاراته في القفز أو ربما الأدق الطيران بدراجته، فيسقط من على ارتفاع عشرين أو ثلاثين مترا ويصاب بقطوع حادة في فخذه وربما كسور في ساقه. يسرع الجميع إليه، وتأتي اليزابث بصندوق الإسعافات الأولية. تضمد جروحا وتعد جبيرة، لكن همناك قطوع غائرة تستلزم جراحة. يضع جورج ما تبقى من الدراجة في بطن سيارته، وينقل فريدريك واليزابث مايكل إلى داخل سيارتهما، حيث أعدا له فراشا بروابط حتى لا يتحرك مع اهتزاز السيارة.

في مدخل البلدة تسأل عين أول شخص يقابلهم عن أقرب مستشفى. يرد الرجل بأنه لا توجد سوى مستشفى واحد بالبلدة ويرشدهم إليها. في المستشفى، يقوم طبيب بالكشف يدويا على مايكل، ويفيد بأن من الأفضل نقله إلى مستشفى بنغازي العام فهي أكثر استعدادا. مايكل يشعر بالقلق ويقرر أنه من الأفضل العودة إلى ألمانيا وعمل الجراحة اللازمة هناك. يتشاور مايكل مع المجموعة حول كيفية العودة وإجراءاتها، بينما تجلس عين على

مقربة منهم دون أن تتدخل في الحديث الذي يدور الآن بالألمانية. رغم قلقهما على مايكل، إذ بعد عدة أيام في الصحراء صارت المجموعة كأسرة واحدة، إلا أنها حمدت الله أن هداها لترك مايكل في اللحظة المناسبة، وإلا كان زمانها ممددة على سرير معدني آخر جواره.

القرار النهائي هو أن ينقل جورج مايكل في سيارته ويتبعهما جون في سيارة أخرى إلى طبرق، حيث أقرب مطار داخلي، ومن هـناك يرتبون سفر مايكل إلى بنغازي ومنها إلى ألمانيا أو ايطاليا إن تعـذر السفر إلى ألمانيا مباشرة. وعين واليزابث وفريدريك ينتظرون بالواحة إلى حين عودة جورج وجون بعد يومين أو ثلاثة على أكثر تقدير.

بعد مغدادرة الثلاثة المتوجهين إلى طبرق، تسأل عين عن أقرب مطعم ويتوجهون إليه. مطعم شعبي صغير لا توجد به قائمة طعام، فيطلبون الموجود. خضار وأرز ولحم إبل. يأكلون بنهم ثم يشربون شايا أخضر بالنعناع. تسأل عين الشخص الذي أحضر الطعام عن الأماكن التي يمكن زيارتها. يخبرها عن بعض المقابر القديمة وبحيرة الملفا، وفي السياق يخبرهم عن بطولات السنوسي الدذي ولا بالجغبوب. ثم يسألهم عن جنسياتهم، فتخبره عين دون حرج إذ ليس بينهم طلبان.

يقوم التثلاثة بجولة على الأقدام في البلدة القديمة التي تشبه كثيرا البلدات القديمة بواحات مصر، تقريبا نفس البيوت الطينية ذات الأسقف المصنوعة من جذوع النخيل. يردون على تحية

الأطفال الدين يبتسمون ويلوحون لهم. يشترون فاكهة طازجة للسيوم، ويؤجلون شراء باقي الأغراض لحين عودة رفاقهم. سيستغلون وجودهم في البلدة ويأكلون في المطعم. يتوجهون إلى المقابر القديمة التي تبعد عن البلدة عدة كيلومترات. مقابر تشبه السي حد كبير بعض المقابر البطلمية التي زارتها عين في منطقة كوم الشقافة بالإسكندرية. لا يقضون وقتا طويلا بالمقابر، ثم يتفقون على الدهاب إلى تلك البحيرة الصحراوية التي ذكرها الشاب الدي قدم لهم الطعام. البحيرة تحوطها أشجار النخيل، ومنعزلة إلى حد ما، هناك شباب يستحمون وصبية يلعبون على شاطئها الرملي. يبتعد فريدريك عن ذلك الجزء المأهول نسبيا، ويدهب إلى ناحية أخرى هادئة تماما إلا من أصوات بعض الطيور البرية.

ماء وسط الصحراء تخطه انعكاسات أشعة الشمس الحارة التي تشق ممراتها من خلال جريد النخيل. جمال المنظر يبعث البهجة إلى نفس كل من اليزابث وزوجها فيتسابقان عدوا إلى البحيرة ويرشان بعضهما بالماء، ثم يلتحمان في قبلات ويبتعدان.

عين تتأمل المنظر البديع وتشعر بنقل في قلبها. تنظر خلسة إلى العاشقين اللذين يتبادلان الحب في الماء وتشعر بالغيرة رغما عيها. لا تحسدهما. لكنها تشعر بوحدة شديدة وفراغ هائل وحزن يعمقه ممارسة الجنس من دون مشاعر. ربما عليها أن تتوقف عن ذلك. لكن أليس شيء أفضل من الاشيء على الإطلاق. تسأل نفسها هل تساوي لذة دفائق الخواء الروحي الذي يلي تلك اللذة.

الفكرة تستوقفها، وتتساءل هل كل الناس يشعرون بما تشعر به؟ هـل كل الناس يشعرون بهذا الذي تطلق عليه "خواء روحي " بعد الوصول إلى ذروة اللذة من دون حب. أكيد لا. ترد على نفسها وهمي تستعجب من حماقة السؤال. عين أنت نكدية مثلما وصفك على ذات مرة.

و على ذكر النكد، لا توفر عين سببا له إلا وتفكر به. فهي مــثلا لا تتذكر الأوقات الحلوة التي قضتها مع علي، إنما تستدعي أشد الأوقات تعاسة. لا تذكره، مثلا، وهو يبوح بحبه لها همسا، أو تتخله معها الآن يسبحان معا بالبحيرة. لا. لكن تتذكر جيدا تقاصيل شــجارها معــه وانسحابه الهادئ إلى الغرفة الأخرى وشــعورها بالألم والاستياء، فتشعر بالغضب وتلقي بعنف حجارة صــغيرة إلــى البحيرة وهي تلعن ذلك الرجل الذي تعلم جيدا في قرارة نفسها أنه لم يبخل عليها أبدا بمشاعره، لكنه أبقى على خطر رجعة. عشان مش أهبل زيك.

لا فائدة من هذا التفكير المرضى الآن. تعود عين إلى الواقع وتقرر فعل شيء ايجابي. أن تستحم مثلا وتغسل ملابسها، فالماء متوفر أمامها. ولتواصل هذيانها الداخلي بالمساء حين تخلد إلى النوم بمفردها.

أشناء تناولهم الغداء ظهر اليوم التالي، يصل جورج وجون. يخبرهم جورج أن حظ مايكل كان طيبا للغاية. فعندما وصلوا إلى مطار طبرق بالأمس كانت هناك طائرة على وشك الإقلاع إلى بنغازي. ومراعاة لحالت الصحية، سمحت له سلطات المطار بالصعود إلى الطائرة ووفروا له نقالة. وأضاف جون أن المسؤلين بالمطار كانوا متعاونين جدا وسهلوا لمايكل باقي إجراءات السفر إلى ألمانيا مباشرة.

يسال جورج عين كيف كان وقتهم. فتخبره عن المقابر والبحيرة. يقررون أن يبقوا اليوم بالواحة ويستمتعون بالسباحة والتزلج على الرمال وأكل لحم الإبل.

تبتهج عين لعودة جورج فهو مرح. وبالفعل يقضيان وقتا مستعا. لكن عندما بدأ مداعبتها بالمساء نفرت. يسألها لماذا فلا تسرد. يُلح فتجيب بأنها تفضل الاحتفاظ بمشاكلها لنفسها. يصمت جورج، وتُفاجأ عين بجوابها. هذه جملة علي. كان يقولها عندما تلح عين في سؤاله عما يؤرقه. هل صارت تتحدث مثله؟ وما معنى هذا الجواب. هي تعرف أنها لا تريد إشراك جورج في حياتها الشخصية وتريد أن تضع مسافة كي لا تتعمق الأمور. هل يفكر علي بنفس الطريقة؟ كان نادرا أن يتحدث عن مشاكله إلا إذا كان الأمر يخصهما. وعندما كانت تسأله عن بعض أموره

الشخصية على يرد أن ذلك يخصه. وكانت تستاء جدا من هذا الرد. لكن ها هي الآن ترد بكلام شبيه. لكن هناك فرق. أنا وعلى مرتبطان، ثم تصحح لنفسها، كنا مرتبطين. هي لم تخف عنه شيئا، وهو أخفى عنها أمر ارتباطه بامرأة أخرى، تتذكر عين الموضوع من جديد وتشعر بالغضب ثانية فتستدير إلى جورج وتبدأ في مداعبته. يتثاءب ويقول انه يرغب في النوم. تشتمه عين بالعربية وتلكمه حتى يستثار ويلقيها على ظهرها وهي تضحك ... الباقي مفهوم، ولا يتركها إلا بعد أن تتوسل إليه أن كفى.

مع ضوء الصباح تكتشف عين آثار الليلة السابقة، عضات حب في كل مكان. تشعر بالخجل وتضطر لارتداء قميص بأكمام طويلة رغم سخونة الجو.

بعد الإفطار، يتوجهون إلى سوق البلدة ويشترون خضروات وفاكهة ولحم إبل وتوابل وشايا أخضر ونعناعا جبليا. ويتوجهون غيربا إلى واحة جالو. مع انتصاف النهار، يتوقفون لتناول غداء خفيف ثم يستأنفون السير. مع اهتزاز السيارة تسمع عين صوت در اجهة مايكل وهي ترتج ببطن السيارة. تبتسم وهي تتذكر حبه للاستعراض. ثم تسأل جورج ماذا سيفعل بالدراجة. سيتفحصها لاحقا ليرى إن كان يمكن إصلاحها واستخدامها مجددا.

تأخذ عين إحدى الخرائط وتطبقها لتستخدمها كمروحة. يسألها جورج لماذا ترتدي هذا القميص في هذا الجو. تريه علاماته. يُصفر بفمه كعلامة تعجب. ثم يريها علاماتها. فتصيح،"

أنا اللي عملت كده!!" فيضحك قائلا، " لا. فعلت ذلك ذئبة متوحشة من ذئاب الصحراء." فتخجل عين خجلا مضاعفا، من علاماته وعلاماتها. لكنها تقول،" كانت ليلة حلوة." يوقف السيارة، وينظر السيها طويلا. فتسأله ما الخبر. " أنت غريبة جدا." تشعر بخطر الكلم فتصمت. يدير موتور السيارة ويستأنف السير، تنبه عين لما تفعله، وتفسر في ضوئه صمت على. الشعور بالخطر. التورط.

تقرر عين تعلم الزهد على الطريقة الهندية، فتنضم إلى اليزابث وفريدريك في الصباح وتحاول أداء تمرينات اليوجا. رغم الألم الذي يصيب ركبتيها إلا أنها تفرض على نفسها التركيز على بقعمة رمل أمامها أو على الإيقاع الموسيقي للريح كما يعلمها فريدريك. رغم صعوبة التركيز خاصة مع صوت الريح إذ لا تجد به أي إيقاع، إلا أنها تشعر أن التدريب اليومي، خاصة في تلك الساعة من الصباح، يفيدها بشكل ما. رغم ألم الركبة والذراعين تشعر براحة ما. بصفاء. بالزهد في الرجال.

صارت تبيت بمفردها في منامتها في الهواء الطلق. تتأمل النجوم وتنتظر ما سيسقط منها كي تتمنى أمنية واحدة. لكن النجوم أسرع منها. ومع ذلك تقول أمنيتها حتى بعد أن تسقط النجوم. ألا تفترق عن علي.

رغم جمال الصحراء وتماوج كثبانها الرملية والمنحوتات الصخرية البديعة، إلا أن أجمل لحظة هي لحظة رؤية واحة عن بعد. النخيل والعيون المائية. يكاد الكل يشهق في تلك اللحظة. والصمت الذي تفرضه هيبة الصحراء ينقطع. يبدأ الكلام، والضحك، واللعب. تفرض الواحة إيقاعا آخر. الأكل والثرثرة في المطعم مع أصحابه المحليين، والسباحة في أحد العيون المائية المنعزلة، والتزلج على الرمال المتاخمة للواحة.

في جالو، تنضم إلى قافلة عين مجموعة قادمة من الطرف الآخر للصحراء. خمسة أمريكان قدموا من المغرب، فالجزائر، ليبيا ويدون الذهاب إلى تشاد ثم السودان ليصلوا في النهاية إلى منابع النيل.

هـوَلاء الآمـريكان يفضـلون أن يكون معهم أدلاء من أهل الصحراء يرافقونهم من منطقة إلى أخرى، وقد يستمرون معهم أو يسلمونهم إلى أدلاء آخرين. تتفق المجموعة الأمريكية مع ثلاثة أدلاء لمرافقتهم حتى جبال تبستي. ينضم البدو إلى المجموعة لكن فـي سيارتهم الجيب الخاصة، ويأتون بجدي سيكون مصدر تسلية للجميع حتى لحظة شوائه.

تتحرك المركبات كلها كقافلة واحدة تتقدمها سيارة البدو. وباستثناء الصخب الذي يحدثه الأمريكان وأدلاؤهم أثناء

الاستراحات الجماعية، ومأمأة الجدي الذي وقع في غرام واحد من الأمريكان، تفرض الصحراء هيبتها على الكل.

بعد العشاء، يبدأ البدو الضرب على الدفوف ثم يرتجل أبو بكر، وهو أصغر الثلاثة، أغاني حسب المواقف. الموقف الأكثر سخونة هو عشق الجدي لروبرت الأمريكي، وروبرت يكره الحيوانات بصفة عامة، ولا يطيق رائحة هذا الجدي بالذات. وكلما ابستعد عنه ازداد التصاق الجدي به. ورغم أن الجدي يبيت في سيارة السبدو، إلا أنه يناجي روبرت طوال الليل. وعندما فاض الكيل بروبرت طلب من البدو ذبحه مباشرة. لكن البدو أجابوا أن ذبحه سيكون ليلة اكتمال القمر، كما اعترض الباقي على همجية روبرت ومازحه أحدهم، "يا رجل الجدي يهواك وأنت تريد قتله، عار عليك. يجب أن تبادله حبا بحب". يضحك الجميع ويغضب روبرت.

في الصباح تواصل عين تدريباتها على اليوجا مع اليزابث وفريدريك، وتنضم اليهم الفتاة الثالثة في المجموعة. أمريكية اسمها جينا، تعمل بالصحافة وتريد أن تؤلف كتابا عن الصحراء.

في ذلك الصباح فاجأ السؤال عين. ماذا تفعل بالصحراء؟ وإلى متى؟ كل من معها له هدف من الرحلة. الوصول إلى مكان ما، التسلية، الاستجمام، الكتابة. أما هي، فماذا تريد؟ لا تعرف. لكنها على يقين أن الصحراء سترشدها إلى الطريق. لكن، الطريق إلى ماذا؟

لبلة اكتمال القمر كانت عبدا. توقفت السبار ات عصر ا، وبدأ البدو في إشعال النار. ومع اشتعال الحطب تعلو مناجاة الجدى لروبرت في صبغة استغاثة. بزداد حنق روبرت فيسير بعيدا عن صـراخ الجدي، ولا يعود إلا بعد أن ينتهي أمره. ورغم أنه كان أول من يريد التهام هذا الجدي، إلا أنه لم يلمسه وقت العشاء. مازحه أحد رفاقه، " ماذا، هل تفتقد مأمأة حبيبك. " يضحك الجميع إلا روبرت الذي بدا حزينا حقا. صار الموقف مدعاة لارتجال أبو بكر أغنية أخرى عن الجدي. هذه المرة عن حب روبرت المتأخر للجدي، وأسفه وندمه على الوقت الذي ضاع في الهجر بدلا من مبادلة الحب. يستمر الضحك والصخب فترة ثم تهدأ الجلبة. يأتي عمَار، وهو الدليل الرئيسي للرحلة وأكبرهم سنا، بزجاجة عرق بلح ويمررها على الجميع الذين يبتهجون بها قدر ابتهاجهم بالجدى المشوي. شم يطلب أن يحكى كل شخص قصة طريفة. يبدأ أبو بكر بقصة الجدى وروبرت، فينفجر الضحك مجددا. ثم تحكى عين عن سلحفاة جدتها التي هربت منها، ووجدها ابن الجيران بعد أسبوعين في حيى مجاور مع صبية يُحكمون صبيا أبكم على سعرها. تحكي اليزابث عن البقرة المقدسة في الهند وكيف كان الهنود يوقفون المرور بخشوع من أجل أن تمر البقرة الكريمة. يحكى جورج عن حب مايكل للاستعراض أمام الفتيات الى درجة

الطيران بدراجته من على مرتفعات ليسقط مكسور القلب والساق، ويبرهن على كلامه بحطام الدراجة التي لا يزال محتفظا بها في بطن سيارته. يذكر فريدريك حفريات الناتو التي كان يقرقشها جنون ويساله إن كان قد تبقى منها شيء ليقدمها لجمهور المستمعين. " لا لا شكرا." ترد الفتاة الأمريكية نيابة عن مجموعتها وتضيف ضاحكة، " نعرفها جيدا، عشنا عليها فترة." تستمر الحكايات الطريفة إلى الدورة السابعة لزجاجة العرق.

ثم يبدأ البوح بقصص العشق والهجر.

يُقلب عمار الحطب ويضيف قطعا أخرى حتى لا تخمد النار. وحين يحل الصمت على المكان يمسك بنايه ويترجم القصص لموسيقى شجية تميل معها الرؤوس. ثم يتكلم...

ألم يقل حكماء القبيلة: إن العاطفة المقدسة تصير دنسا إذا انتهت إلى قران؟ ألم يقولوا أيضا: إن العلاقة المحمومة تنقلب كراهية إذا انتهت إلى التحام؟ أم أن السر كامن في طبيعة الحب الدذي يتبدد ويزول إذا لم يستطع أن يبدد موضوع الحب، إذا لم يبدد المحب والمحبوب معا؟ فهل من طبيعته أن يزول إذا لم يزل الإنسان بسببه؟ نعم. انه يفضل أن يموت بسبب الإنسان إذا لم يجد الإنسان في نفسه الشجاعة كي يموت بسببه. إذا لم نضح بأنفسنا، ضحى هو بنفسه لأجلنا. كأنه يصر أن يتخلى عنا عندما يدرك أننا أعجز من أن نتخلى عنه. أعجز من أن نهب أنفسنا قربانا له لأن أنانيتنا، لأن حبنا المحياة، أو ما نظن أنه حياة، يجعلنا جبناء أمام

التضحية، أمام التخلى، أمام الموت، فيستيقظ فينا الحرص الأول، ونتخيل أننا نستطيع أن نستولى على الحب، على مادة الحب، على المخلوق المرئى وظله الخفي، على الحسناء وعلى عصفور النور الخفي الذي وهبنا الحسناء، وننسى أن للحب وجها آخر ، للحب وجهيين إذا حضر أحدهما غاب الآخر، وجها الحب قرينان متضادان يحدق أولهما في الوجود، ويصلى ثانيهما للخلود. ونحن نتتكر لهما، نتنكر للعاطفة المقدسة، عندما ننسى الناموس الذي يقول: إن على من أراد الخلود أن يتخلى عن الوجود، عندما ننسى أن الحسب لابد أن يتخلى عنا إذا لم نتخل عنه، عندما ننسى أن الحب لا يصير حبا، لا يسمّى حبا، إذا لم يكتمل فيه شرط التخلي عن مادة الحب، عن موضوع الحب، عن المحبوب. ونحن لا نستطيع أن نتفوق على أنفسنا، ونقهر تعلقنا بوهم نعتقد أنه حياة، ما لم نتذكر أن العشق كالإله، سلطان مكابر لا يقبل أن يشاركه في الوجود كائن آخر .<sup>(\*)</sup>

ينهي عمار حكمة القبيلة بعرف آخر على الناي. يصل أنينه السياء، إلى القمر الذي يطل عليهم من فوق ويرتد إلى مسامعهم فتهتز قلوبهم، ويرتجع وجيب خفي في رمال الصحراء. تتأمل عين كلمات البدوي التي لامست قلبها، وجعلتها تنفصل عين المجموعة وتذهب إلى شجرة قريبة لتبكي في الخفاء. الحب

<sup>(\*)</sup>إبراهيم الكوني، فتتة الزَّوَان.

شرطه التخلي، وهي قد تخلت. ألم نقل لعلي أنها نفضل الحب على العلقية السم نقل له أنها تخشى على الحب من علاقتهما المشوهة هو أيضا تخلى. لكنه لم يتخل من المنطق نفسه. هو يريد زواجا تقليديا. لأنه لا يقوى على الحب. لكنه تخلى عنك، عين موضوع الحب. إذن هو يحبك. أعلم. إذن ما المشكلة الأعرف. لم تبكين الأعرف.

تنام عين في مكانها. وتحلم بامرأة مربوطة بحبل في غصن شجرة. يشتد الحبل على رقبة المرأة، لكنها تقاومه. ومع كل شدة، تتشقلب المرأة، وتتأرجح للأمام وللخلف. ملامح وجهها تتقلص وتنبسط مع الحركة المتأرجحة. تشاهد عين الحلم بعين مفتوحة إلى أن يسكن جسد المرأة. مع الثقل، ينكسر الغصن ويتحرر الجسد... يطلق الجمع المحتشد صرخة. هناك امرأة أخرى... لا تعرف عين هل تغلق عينيها أم تفتحهما. كل ما تعرفه أنها لا تريد متابعة هذا الحلم البشع. تأمر الحلم بأن يتوقف، وتخرج منه وهي ترتجف.

تفتح عينيها بحذر. تجد نفسها تحت ذات الشجرة التي رأتها في الحلم، وبجانبها الغصن المكسور. تصرخ عين. وتضع كفيها على عينيها. ثم تجري بعيدا وهي تبكي إلى أن تتعب من الجري فتتوقف لاهثة. تستلقي على الرمال، ثم تقوم بتدريبات التنفس التي تعلمتها مع فريدريك وهي تتابع شروق الشمس إلى أن ينتظم تنفسها وتهدأ نفسها.

تعـود إلـى المجمـوعة التـي استيقظت يعاني معظمها من الشعور بالتعب والصداع الناتج عن شرب العرق.

بعد تناول الغداء في أحد المطاعم الصغيرة بالكفرة، يتوجه الجميع إلى مكتب اتصالات. المكتب صغير لا يوجد به سوى كابينتي هاتف والاتصالات الدولية تمر بصعوبة. لكنهم يقفون في الطابور، وحين يجيء دور عين تطلب مكالمتين للقاهرة. تطمئن على جدتها وتوصي السيدة التي تراعيها مجددا. ثم تطلب مكالمة ثالثة وتتردد. الواقفون في الطابور يحتونها على الإسراع. تلغي المكالمة الثالثة وتخرج من الصف. ثم تعود ثانية. وعندما يحين دورها تعطي الموظف الرقم. تتعالى ضربات قلبها وهي تنتظر إتمام الاتصال إلى أن تسمع الجرس.

" ألو ... ألو ..."

تحاول عين أن ترد. لا يخرج منها أي صوت. يتدخل الموظف في الخط ويقول لها، "رُدي يا ست." تسمع صوته ثانية، " ألو.." ثم صوت إغلاق الخط. يسألها الموظف لماذا لم ترد. " معلش والنبي، أطلب الرقم مرة أخرى." يتذمر الواقفون.

لا تريد إخباره أين هي، وتسأله إن كان مبسوطا فيرد بنعم. تعيد السؤال، فتسمع ضحكته،" إيه مش مفروض أكون مبسوط.."

<sup>&</sup>quot; ألو . . "

<sup>&</sup>quot; ازیك یا على؟"

<sup>&</sup>quot; أهلااااااا. انت فين؟"

تجن من الغضب، وتنفجر فيه، " انت اتغيرت". ينفي. ويسألها أين هي. تضمع السماعة وتخسرج من الكابينة وهي تسبه وتلعنه. يستوقفها الموظف، " الحساب يا ست". تدفع وتغادر دون أن تنظر إلى أي جهة.

يلحق بها أبو بكر. تأمره أن يتركها لحالها وهي تبكي. لكنه لا يفعل. ويخبرها أن لا يصح أن تتحرك بمفردها في مكان غيريب. ثم يسألها ما المشكلة. لا ترد. فيمازحها وقد استشف أن الموضوع يتعلق برجل، " إذا زوجك أخذ امرأة أخرى، ولا يهمك، أنا أتروجك." لا تجيبه. فيضيف، " وسأعطيك مئة ناقة مهرا." تبسم عين. " هيا هيا... سنذهب إلى بحيرة قريبة قبل أن نودع الكفرة."

يعبودان إلى القافلة التي تتحرك نحو بحيرة على أطراف الواحة. تعطيها جينا رواية ساحر الصحراء. "قرأتها، ولا أصدق ما بها. كذب وخيال مريض." وترد إليها الكتاب.

تسبح بمفردها. يملؤها الغضب. الكره. الحزن، ولا تعرف مساذا تفعل. لا تريد العودة إلى القاهرة وفي نفس الوقت لا تعرف جدوى هذه الرحلة. تشعر برغبة قوية في التلاشي. تسبح إلى نهاية البحيرة بطاقة دفع سلبية. ثم تُفاجأ لدى عودتها من الضفة الأخرى بشيء غريب.

تــتلفت حول نفسها. نفتش بداخلها. لا تجده. تَشُرح قلبها. لا شيء. نفزع. أين ذهب الغضب والكره والحزن؟ أين ذهب الحب؟

قلبها فارغ من المشاعر. لا حب. لا كره. كيف؟ هل كان وهما؟ السم أحب هذا الرجل؟ تسأل نفسها. الإجابة غير موجودة لا بالنفي ولا بالإيجاب. كيف؟ ثم تذكرت شيئا. تذكرت أنها قالت له يوما أنها تستطيع إلغاءه من تاريخها، وتجعله كأن لم يكن. إذن هناك شخص اسمه على. تتذكر لكن التذكر لا يستدعي أية مشاعر. تهز رأسها تعجبا.

تعود إلى المجموعة بروح تائهة، وتسأل أين هي. يذكرونها بأنها في الكفرة وأنهم يستعدون للتوجه جنوبا إلى جبال تبستي. تتذكر عين. وسينفصل الأمريكان ويمضون جنوبا إلى تشاد. ويستمرون هم غربا إلى الغات.

في مدخل واحة صغيرة على مشارف تبستي، تُقابل القافلة بطلقات نارية وصبية مبتهجة تردد كلمات لا يتبينوها. يتضاحك أفراد القافلة فيما بينهم إذ لم يسبق الاحتفاء بهم بهذه الطريقة. يعتقد أبو بكر بأن الواحة تحتفل بعرس، وبأن المجموعة ستكون محظوظة إذا حضرت الحفل حيث تقام الولائم وتضرب الدفوف لثلاثة أيام.

مع دخول الواحة، يصير الكلام واضحا لأذن من يفهم العربية. البدو الثلاثة وعين لا يصدقون ما تصله أذنهم، وتبدو دهشة غير عادية على ملامح وجوههم. يوقف أبو بكر أحد الصبية ويسأله ما هذا الخبر. يؤكد الولد صحة الخبر ويردده باقي الصبية من خلفه.

" أمريكا انضربت.."

باقي المجموعة يلتقط كلمة أمريكا، لكنهم لا يفهمون الموضوع. يسأل واحد من الأمريكان " ما الخبر؟". والأطفال يرددون " أمريكا انضربت". بمشاعر متناقضة يترجم أبو بكر الخبر. لكن لا أحد يصدق. يذهبون إلى مقهى امتلأ عن آخره برجال وشباب يهتفون " الله أكبر" أمام شاشة تلفاز ينهار من خلالها برجان مشتعلان. " أمريكا انضربت". يردد الأطفال والكبار. " أمريكا في حالة حرب" تعلن الشاشة.

ما بين ذهول وصدمة وفرحة معلنة ومستترة، يقرر الأمريكان قطع رحلتهم والعودة إلى بلادهم.

للصحراء قدرة لا تمتلكها المدن. ما بدأ يتعاظم في شوارع المدن وأزقتها، نفضته الصحراء عنها وبعثرته رياحها حتى تلاشى أثره.

في الغات، تزور عين ومجموعتها كهوفا ومغارات جبلية استلأت جدرانها وأسقفها بحياة قديمة. رجال ونساء وحيوانات ظهروا من العصر المطير. تتلمسهم عين وتتمنى لو كانت بينهم.

تقرر المجموعة أن تواصل رحلتها إلى النيجر وصولا إلى العمـق الأفريقـي. يسأل جورج عين إذا ما كانت تحب مواصلة الـرحلة معهـم. لا تعرف. تسأله متى سيغادرون. صباح الغد. "سافكر وأرد عليك في الصباح."

تغريها فكرة العمق الأفريقي. لكن شيئا ما يشدها لمواصلة الرحلة غربا. ربما تصل إلى المحيط الذي لم تره من قبل. لكن ما يشدها ليس المحيط بل الصحراء. تعرف أن ما ينتظرها غربا هو كهوف الطاسيلي ورسومها التي لا تختلف عن كهوف الغات، ومنحوتات الهجار الصخرية. ومع ذلك سيكون أمر آخر. هكذا تقرر أنها ستمضي غربا إلى أن يكون ذلك الأمر المبهم.

في الصباح، تتبادل عين والمجموعة العناوين وأرقام الهواتف ووعود برحلة صحراوية أخرى في العام المقبل. ستفتقدهم، لكنها لن تفي بوعودها. لحسن الحظ، تتعرف عين على مجموعة أخرى. فرنسيون من هواة السفر الى الأماكن الخطرة كما يخبرها منظم الرحلة. لا يحدث تفاعل حقيقي بينها وبين هؤلاء الفرنسيين، خاصة منظم السرحلة الدي بدا مغرورا بدرجة لم يحتملها أحد، حتى أفراد مجموعته. لكنه لا يمانع في أن تنضم عين الى المجموعة عندما يعرف أنها أيضا ستتوجه غربا، على أن تساهم في تكاليف الرحلة.

يستعين بيير منظم الرحلة بدليل من الطوارق سبق له التعامل معه. ورغم أن ببير يعرف المنطقة جيدا إلا أنه يريد إضفاء الروح المحلية على الرحلة كي تبدو أكثر مصداقية أمام مجموعته المتنافرة. التنبكتي، الدليل الطرقي، ملثم بعمامة طولها اثنا عشر مترا و لا يري منه سوي عينين رماديتين. كلامه قليل وصوته منخفض. لكن مع مرور الوقت، سيصبح التنبكتي دليل عين الشخصيي، وفي كهوف الطاسيلي، سيخبرها أن مركز العالم هنا، وأن أصل الحضارة المصرية من هنا. وأنه بعد انقطاع المطر في زمن بعيد، هاجر سكان الطاسيلي الى الشرق واستقروا بوادي النيل. ربما.

تسأله أن يكشف وجهه. يرفض

ما بين الكهوف وحياتها السابقة، والصحراء بكثبانها وأعمدتها الصخرية ومنحوتاتها الحجرية تشعر عين بأنها تقترب من نهاية رحلتها. تغفو بأحد الكهوف. يعطيها صياد مفتاح الحياة وبقرة تفيح عينيها وتبتسم. البقرة أمامها على الجدار. تسترجع صورة الصياد وتقارنها بالرسم المنحوت. يشبهه. تقول لنفسها. وتشعر به يعود. تشعر به يملؤها. بسلاسة وهدوء مثلما ذهب عنها. تنتبه عين لما يحدث لها. عاد إليها الحب. عاد إليها صافيا تماما، خالصا من كل شوائبه. منزها عما سواه.

تخرج من الكهف، التنبكتي ينتظرها. يقرأ عينيها.

" نَمَّت رحلتي. "

" أعلم."

تجلس على صخرة حجرية وسط الصحراء. تجسد الوضع المثالي للانتظار. جلسة ممنون على مقعده الحجري بالبر الغربي. من غروب الشمس حتى شروقها. اثنتا عشرة ساعة تنتظر انتظارا مطلقا. لا تامل النجوم، لا تفكر بشيء، ولا تبحث عن شيء تقضي به الوقت، فقط تنتظر ميعادها بهدوء.

في الصباح تقوم من جلستها وتحزم أغراضها. يُوصلها التنبكتي الى مطار تمنغست. وهناك يهديها رداء طرقيا، ويكشف لها وجهه. تتطلع إليه طويلا. ساحر الصحراء. تودعه من دون عناق.

فسى مطسار هواري بو مدين، وأمام شباك الجوازات، تعود عبين إلى الواقع الجغرافي عندما يقلب الموظف صفحات جواز سفرها عدة مرات. بحيرة ونفاد صبر بسألها الموظف عن تأشيرة الدخول. تدرك عين لأول مرة أنها عبرت الحدود الجغرافية المرسومة فقط على الخرائط، وأنها الآن في مطار دولة أخرى لم تحخلها بتأشيرة. الموظف بسألها مجددا، " مدام، من أي نقطة حدود دخلت؟" ترد عين أنها جاءت من الصحراء لكن لم تكن هناك حدود. يسألها الموظف أن تحدد بدقة. تجيب أنها جاءت من الغات إلى الطاسيلي. ينظر إليها الموظف مستغربا، " لحالك؟" لا. كانت مع مجموعة. يأخذ الموظف الجواز ويحتجزها في غرفة جانبية. تسمع نقاشا في غرفة مجاورة. ليس لديها تأشيرة دخول، قادمــة من مطار تمنغست، تقول أنها جاءت من ليبيا، المصريون لا يحتاجون تأسيرة لدخول ليبيا، نعطيها تأشيرة دخول بتاريخ قديم، نرحلها عن طريق السفارة... عين لا تصدق ما تسمعه. هي كانت في الصحراء، هذا ما تعرفه.

يستدعيها الموظف لمخاطبة مرؤوسيه. يسألها الموظف الأعلى رتبة نفس الأسئلة السابقة. فتحكي عين باختصار رحلتها من سيوة إلى تمنغست. يُقلّب الموظف صفحات الجواز ويتفرج على تأشيرات قديمة لدول أخرى. "أنت تعلمين إذن بضرورة

الحصول على تأشيرة?" تجيب عين أن نعم، لكنها لم تكن تعلم أنها ستصل إلى الجزائر. يسألها عن وظيفتها. عادة ما ترد على هذا السؤال في نقاط الحدود بسيناء بإجابة محددة، " ألا تعرف القراءة؟" لكن وهي مهددة بالترحيل تتخلى عن نبرة التحدي، وتتحلى بالأدب، وبكل هدوء ترد، " باحثة اجتماعية بمنظمة دولية." ثم يسألها عن تاريخ وصولها الجزائر. لا تعرف. كم يوما مكثت بالجزائر. لا تعرف، كم يوما مكثت بالجزائر. لا تعرف، ينظر إليها الموظف وهو في قمة تعجبه. هذه حالة فريدة من نوعها. في النهاية، يمنحها الموظف تأسيرة دخول بتاريخ سابق وهو بحذرها بأن لا يتكرر ذلك، ثم يضيف بمزاح، أنها لو دخلت بدون تأشيرة مرة ثانية سيضعها في السجن بنفسه. تشكره بحرارة وتعد ألا يحدث هذا الأمر ثانية.

من صالة المطار الداخلية تتصل بعلي. يأتيها صوته محملا بالدفء وبالقلق. أين هي. في الجزائر. ماذا تفعل. تتعلم الصبر. متى سترجع، الليلة.

" أريدك أن تكون أول من تراه عيناي في القاهرة."

أمام صالة الوصول بمطار القاهرة ينتظر على. تخرج له فرعونة صغيرة في رداء طرقي أبيض. تقف أمامه، وتثبت مكانها بكبرياء أميرة. ينظر على إليها ، مشدوها، بها، بالجنون المتجسد أمامه. ولا يقول سوى، "أنت مجنونة" وهي في حضنه.

تقبض اليد على اليد وكأننا لا نريد أن يفلت أحدنا الآخر. تتصادق روحانا من جديد، ويملؤني اليقين أننا لن نفترق أبدا مهما حصل.

في الطريق يسألني على إن كنت قد تعشيت. أومئ رأسي إيجابا.

" نتعشى تانى مع بعض؟"

أتطلع إلى عينيه. وأومئ مرة أخرى.

" إيه؟ انتي تعلمت الصبر أم الصمت؟" يمازحني وهو غير معتاد على لغة الإشارات خاصة مني.

" نحكي إيه؟"

عيناه تفيضان حبا. لكني أستمتع برغبته الحارة في معرفة حكاياتي.

تُم أحكي كل شيء.

يتابعني بشغف، ولا يقطع حديثي المسترسل. أتوقف لأري أشر غيابي عليه، ووقع حديثي، فيستحثني، "زيدي." وهو يهزرأسه متعجبا.

" لم أفعل يا علي الشيء الذي لا أستطيع أن أحكيه لك." "كل ده وما عملتيش حاجة!"

نضحك سويا.

ثم أنكره و أنكر نفسي، " أنا سألتك يا على أستناك، قلت لا" "صحيح... طيب ايه اللي مش ممكن تعمليه؟"

" أن أنام مع شخص تعرفه.... وأن أدع شخصا يلف ساقه حول ساقى ويشبك ذراعيه على صدري."

تصدر عنه تنهيدة نادرة.

" نمشى؟"

" يللا. "

السيارة تتجه ناحية المهندسين. أستوقف علي.

" على، البيت الناحية التانية."

" انتـــي عايـــزة تروحـــي لبيــتكم؟" ىسألني باستغراب. فأرد باستغراب أكبر واستخفاف.

" أمال هبات مع مراتك؟"

يوقف السيارة على جانب الطريق، ويستدير إليّ.

" عين، أنا لم أنزوج."

" ايه؟... از اي يعني؟"

" أنا متجوزتش. مبتفهميش عربي؟"

" على، أنا سألتك في التلفون."

" انتي سألتيني اذا كنت مبسوط، قلت لك نعم. وده مش معناه اني اتجوزت"

لا أصدق ما أسمعه، " طب ليه ما قلتش؟"

" انتي ما سألتيش. انتي اتهمئيني اني اتغيرت، وأغلقتي الخط."

نصل البيت، بيته. بيتنا.

كل شيء مثلما تركته يوم أوصلته إلى المطار ليتزوج. لا أثر لمرور امرأة أخرى. ولا أجد كلاما أقوله.

" تزيدي نبيذ؟"

أومئ برأسي. وأحتار في ما أفعل. ورغم كل ما حكيته لعلي أجده طبيعيا معي. ولم يتزوج. ما هذا العبث؟ أتذكر أني قلت له مرة أنه لن يتزوجها. لكن بالتأكيد لم يحدث ما تنبأت به نتيجة قدرات خارقة أمتلكها. وقد كفرت بمبدأ إرادتي وإرادة العالم. لكن أله م تكن رغبتي الخالصة هي ألا أفترق عن على. نعم، لكني لا أصدق.

يفتح على زجاجة نبيذ فاخرة ويتذوقها نيابة عني. ثم يصب لنا كأسين.

" بتفكري في إيه؟"

" في القدر." أرد بتهكم. ثم أسأله السؤال الذي أعرف أنه لن يجيب عليه بإسهاب. اختلفنا وتأجل الموضوع. إجابة مقتضبة جدا لا ترضي فضولي، وهو لن يفسر.

و يُغيّر الموضوع. وبنظرة ذات مغزي وبمزاح يسألني، " وساحر الصحراء، هذا الطرقي، عملتي ايه معه؟" أضحك ضحكة عالية وأرد بنفس نبرة المزاح، " هو الوحيد اللي فشلت معه. لم يعطني أي فرصة". أدّعي الشعور بالأسى، " خسارة...فلت مني" يشدني اليه برقة ودلال، " وواحد فينيقي بربري عربي ما ينفعش؟"

أتدال أنا الأخرى وأنا أتراجع، " تؤ... راحت عليه"

أشعر به يكاد يموت من فرط رغبته في. أنظر في عينيه وأتسما على بيني وبين نفسي، "انت عايز ايه يا على؟" يقرأ سؤالي خطأ، أو ربما يستهبل،" انتى مش عايزة؟"

أجدني أزيد في التدلل رغم صحة ما أقول بالنسبة إلى.

" لقد تصوقت."

" ايه؟" وينفجر في الضحك. وينسكب النبيذ على ملابسنا.

كم أحب ضحكته وغمازات خدية والفواصل التي بين أسنانه. يا الله، ماذا أفعل مع هذا الرجل.

" أفسدت ردائى الطرقى يا رجل."

" معلش، هجيبلك غيره. " يرد وهو غارق في الضحك.

" طيب يعني مش هننام؟" يسألني بعد أن أنهينا زجاجة النبيذ.

" أكيد هننام، بس زي الاخوات."

"زي الاخوات... طيب روحي نامي في الغرفة الأخرى."

لكن الغرفة الأخرى ستنتظر أوقاتا أخرى، وسيجيء وقتها حتما. أما الآن...

أدعــه يأكلني كيفما يشاء لكن دون اشتهاء من جانبي. ذهني يعمــل أسـرع من استجابة جسدي الحسية. بحبك يا علي، لكني

تغيرت. وبذلت من نفسي كي أصل إلى هذه الحالة. أن أحبك حبا خالصا وألا أستهيك. أشعر بأني أجر إلى العلاقة التي نبذتها. يسدرك على أني معه ولست معه، فيتوقف. " أنا خايفة." أهمس كأنما لنفسي. " خايفة من إيه يا عين؟"، " مش عارفة." وأبكي. تنهمر رغما عنى الدموع التي تحجرت يوم سافر. يضمني إليه بطريقة لا أستطيع وصفها. بها كل الحب، كل الدفء، كل المعزة. " بلاش بكاء، أرجوكي."

في الصباح، أعود أنا إلى منزلي ويذهب على إلى عمله على أن نلتقي بالمساء. أجد جدتي لا تزال على كرسيها المفضل كما تركتها. أحكي لها بعضا من رحلتي وأهديها زهرة من زهور الرمال. وأدخل غرفتي لأفكر في ماذا بعد.

لا ألتقي علي في المساء. أهاتفه وأخبره أني سأسافر إلى سيناء. يسألني عن السبب. لا أجد جوابا مقنعا، فأقول، "كده." لا يُلح، ويتمنى لي رحلة آمنة.

لكني أعرف أن خشيتي من الدخول في دوامة العلاقة هي التي تدفعني للسفر. وهي التي ستجعلني أتعلم الغوص وممارسة الجيس تحت أمتار من الماء. لكن لا شيء يجدي. أبقى أسبوعا في سيناء ثم أغتسل جيدا بماء البحر وأعود برائحة اليود التي يحبها على.

في المكتب، أحكي له كل شيء.

ظننت أنه سيتضايق، سيغضب، سيبتعد.

لكن ما أحكيه يجعله يرغب في أكثر.

" لكنه لن يتزوجك أبدا بعد ما حكيتي كل هذه الحكايات." سنقول لني عائشة، صديقتنا المشتركة، والتي تعرفه من سنوات طويلة، وتعرفه جيدا. وسأرد عليها بأنني لا أسعى إلى الزواج به. أنا أحبه فقط. ولن تحبه امرأة مثلما أحبه. "وهو أيضا يحبك، لقد

رأيته وهو ينظر إليك. وأنا أعرف على من زمان. لم أر هذه النظرة من قبل. وسيتعذّب بحبك يا عين، لأنه لم يتخيل يوما أنه قد يحب لهذه الدرجة. ولن يقدر على الزواج منك." أعرف أعرف ذلك جيدا. أعرف أنه أحبني رغما عنه. وأعرف أنه لن يتزوجني، وأعرف أني تخليت عن مادة الحب كي أبقي على الحب.

هـل أنا أنانية؟ يفاجئني السوال. هل أنا أستخدم على كموضوع للحب؟ مادة الرواية؟ بانتهائها ينتهي دور على كمادة؟ هـل هذا التلكؤ في الكتابة نابع من رغبتي قي ألا تنتهي أبدا..كي لا ينتهي الحب. هل أخشى أن ينتهي الحب فعلا، ولذلك أطبعه حروفا على الورق. لأستعيده في أوقات فراغي عندما تتقدم بي السن، أم لأقلب الصفحة وأغلق الكتاب نهائيا. أخجل من نفسي. إذ أن مجرد ظهور السؤال على سطح الوعي يعني أن نسبة ولو ضنيلة من التساؤل صحبحة.

اسلم أمري شد. أسلم أمري له. سيكون ما قدر له أن يكون. أعسود إلى على بكاملي، وتعود علاقتنا أفضل مما كانت بعد أن تستقلص هو اجسي وشكوكي، نقضي معظم الوقت معا، أنتهي مسن عملي وأمر عليه، أغتم بقراءة الجرائد والكتب إلى أن ينتهي مسن عمله، نتعشى معا شم ندهب إلى البيت، ونتابع الأخبار التلفزيون مفتوح طول اليوم في المكتب وطول الليل في البيت. سنشاهد معا قصف البيوت الطينية وفرار أطفال ونساء وشيوخ إلى الجبال في أفغانستان، وسنستيقظ فجرا ذات يوم على صوت القنابل وهي تسقط على بغداد، وسنتحجر الدموع في عينينا رئاء لحضارات بلاد ما بين النهرين، وسننتظر دورنا.

أطلب منه أن يطفئ التلفزيون. لم أعد أحتمل، يجيب أن هذا عمله. سماع الأخبار صار يوترني، وصرت أشعر بالألم في أذهب إلى الغرفة الأخرى وأستلقي على الفراش، أحاول التفكير في شيء مبهج، أنتظر إلى أن يغفو على وأخفض صوت التلفزيون. أنظر إلى ملامح على، هادئة. وكأن الأخبار لا تؤثر فيه. لقد مر بالأسوأ. هكذا قال لي ذات مرة. أستلقي بجانبه. يشعر بي، ويمد ذراعه كسي أتوسدها، ويلف ذراعه الأخرى على صدري، توتري يزول شيئا فشيئا. هنا أريد أن أكون. بين هذين الذراعين أريد أن أبقى، العمر كله، وما بعده.

أحلم أني أنجب منه طفلة في نهاية العام. برج الجدي مثل أبيها. أحملها بين ذراعيّ.. أحدار ماذا أسميها. تنطق الطفلة. اسمى وردة.

أخبر علي بالحلم. يستمع دون أن يقول شيئا.

" أريد بننا منك يا على. أريد أن أحكى لها عن حبى لك."

لا يُعلق. أرى لمعة في عينيه. وأرى التردد على كل ملامح وجهه. وبعد صمت يقول، " لا تعقدي الأمور يا عين." ويجعلني أعده ألا أفعل هذا الأمر من وراء ظهره.

أريد طفلة منه. لكني لن أقدر أبدا على خداعه كما تفعل أخريات، وأضعه أمام الأمر الواقع. لا أعرف من الأناني فينا. لكني أعرف أنني إن فعلت ذلك رغما عنه، سأفقده. سأفقد حبه واحترامه إلى الأبد.

أقمع رغبتي.

لكنها تطفو من حين لآخر. وفي أوقات الصفاء أساله، "ألم يحن السوقت بعد لطفل؟" يضحك مرة، ويتهرب مرات. أثور. وأهدده بأني سأجعله يشرب حتى الثمالة، ثم آخذه إلى المأذون وأتزوجه، وأفعل ما أشاء. يغضب، ويقرر بحزم أنه لن يشرب معي مرة أخرى. وينسحب إلى الغرفة الأخرى.

أعاقبه بالبعد. ولا أعرف إن كنت أعاقبه أم أعاقب نفسي. ثم ألوم نفسي وأذكرها أنها المحب وهو المحبوب. أنها الساعي وهو المسعى الميه. أذكر نفسي بالحب المنزه الذي ملاً قلبي في صحراء تمنغست.

يسافر في مهمة رسمية لمدة أسبوع، أنتظر عودته بقلب واجف، أخشى ألا يقبلني من جديد. أعرف أني أسأت إليه، أستغفر ربي لأني لم أراع حقه في على، وأطلب منه أن يُخلصني من أسر طبيعتى.

أنتظر على بالمطار والقلق في عيني. يراني فتنبسط ملامحه وأرى فرحه بانتظاري، رغم أنه لا يحب الوداع أو الانتظار بالمطار. يأخذنني في حضنه بنفس الود والمحبة. فقط عيناه تعاتبانني، وتترجاني أن أكف عن جلده. لو أكف أنا عن عدم ثقتي به، أو بنفسي...

نقرر الهرب من القاهرة بزحامها وترابها، ومن الأخبار التعبيسة والنفاق السياسي لنقضي عطلة العيد معا في سيناء المسافة طويلة جدا، لكننا نقضيها ونحن نردد مع أم كلثوم مقاطع من " انت عمري". يتذكر على فتاة فرنسية بكت وهي تستمع إلى هذه الأغنية رغم أنها لم تفهم معنى الكلام. كان ذلك في البرتغال. يسترسل على في حكى بعض من ذكرياته، يضحك وهو يتذكر ليلة أن سكر في مدينة ما مع فتاة رائعة الجمال واستيقظ في مدينة أخرى وبجانبه امرأة بدينة جدا لا يعرفها. أحب حديثه حتى لو عن نساء أخريات. أستحثه لحكاية المزيد، فيحكى عن بعض رحلاته ومغامراته.

نسبح في البحر، نرش بعض بالماء، نتراهن على السمك الملون، نغيظ بعض ونتضاحك كالأطفال، نأكل ونشرب، ونستمتع. الحياة في سيناء لها طعم مختلف. خليط من البدو والمصريين والأجانب يجعلك تشعر وكأنك في بلد آخر. لكني أستكثر على نفسى السعادة.

بالمساء نذهب إلى بار. نشرب ونتحدث لساعات. يُعلَق علي على على على على على على على على بعض الأمور السيئة الموجودة بسيناء كقلة النظافة، وعشوائية المباني، ويقارن بين هذا المنتجع وبين مثيله في المغرب. أوافقه في الرأي رغم أني لم أذهب إلى ذلك المكان الذي قصده في المغرب. نواصل الشرب ونتحدث في أشياء أخرى. ثم

يرن هاتف. يتحدث بلهجته فأعتقد أن المكالمة من بلده. يستأذن ويبتعد حتى لا أسمع المكالمة. لماذا يبتعد؟ لابد أنها خطيبته. إذن هما على اتصال. لا يغيب على. أتجاهل الأمر. نستأنف حديثنا لكنه يستشعر تغيرا ما في فيسألني ما الخبر. لا شيء. يطلب مزيدا من البيرة. تأتي ساخنة، فيعلق على ذلك بهدوء.

" مـش عاجـبك، إمشـي. مش عاجباك البلد، إمشي" أقول بانفعال. ·

على ينظر إلى وهو غير مصدق لما يسمعه منى. ولا يقول شيئا. نخرج من البار وندهب الى مطعم. يطلب سمكا ومزيدا من البيرة. يشرب ولا يأكل. أحدثه فيرد باقتضاب. وفي الفندق يطلب أوراقه التي تركها معى، ويترك لي مبلغا من المال. أنظر إليه بعدم فهم. " أنا راجع القاهرة بكرة، لوحدي."

" ليه؟" أسأله وأنا لا أفهم سر الغضب المكتوم في صوته.

" مش عارفة ليه؟"

أنسبه لنبرة ألم في صوته لا يمكن أن تخطئها أي أذن. أبكي لألمه دون أن أعرف السبب، وأسأله ثانية " في ايه يا علي؟"

" أنا مش هسمح لنفسي اني أسمع الكلمة دي تاني منك أو من يرك."

بذهول أسال، "كلمة ايه؟"

" امشي."

رددت الكلمة. " فيها ايه؟"

" الطريقة التي نطقت بها الكلمة."

لا أتذكــر كــيف نطقت الكلمة. ولا أفهم سر الألم والغضب الذي يشعر به على. فأقول له أنني لا أفهم شيئًا. " أنا بحب مصر، ويمكن أكتر منك. ولن أسمح لأي كان أن يقول لى " إمشى" من هنا"

" مصر ... ايه اللي جاب سيرة مصر ... ايه اللي دخل مصر في الموضوع؟"

يضع أغراضه بالحقيبة ويدخل الفراش.

" علي، أنا ما قصدتش كده... انت فهمتني غلط... أنا غرت.. انت كنت بتكلم خطيبتك."

دون أن يستدير، " أنا ما كنتش بتكلم مع خطيبتي"

" علي أنا آسفة"

يواجهني، "أنا كمان آسف"

وينهي الكلام بتصميم، "رجاء، هذه هي النهاية، ولا أريد أن نلتقي مرة أخرى."

لا الاعتذار يفيد، ولا البكاء. حسم أمره.

هذه المرة

الرفض حاسم، نهائي

و أنا استنفدت مرات الفرص المسموح بها للجنون آسف

هكذا نطق بقطعية نصل حاد

لا ينفذ معها حوار أو استئناف أو همهمة اعتراض

آسف

هكذا لفظ بعزم جسد يحتضر

انتفض في اللحظات الأخيرة

ليلفظ حمى كادت أن تفتك بخلاياه

لفظني خارج مجاله الحيوي

و غلق ثغراتي التي كنت أتحايل

و أنفذ منها إلى داخله

لفظني كما يلفظ الجسد ما هو طفيلي أو زائد عن الحاجة

و في حالتي ضار

آسف

جمدت في مكاني معطلة

أخرج من الغرفة، وأجلس على الشاطئ المواجه الى أن تطلع الشحمس. أتفاءل وأنا أتابع الشروق، وأقول لنفسي، " يوم جديد." سيغفر لي علي. أعود الى الغرفة وأجده يحلق ذقنه. " صباح الخير." يرد الصباح دون أن ينظر إليّ. " علي، انهارده يوم جديد." ينتهي من الحلاقة، ويرتدي ملابسه، أغيّر ملابسي على عجل.

- " أن تأتين معي"
  - " على . . . "
- " رجاء بلاش مشاكل"

أنبعه إلى السيارة. أفتح الباب وأجلس.

" عين، رجاء .. لا أريدك معي. "

أظل مكاني.

يوصلني إلى منزلي بعد تسع ساعات متواصلة من البكاء، والصمت النهائي من جانبه.

أتصل به، لا يرد، أرسل له رسائل قصيرة. لا يجيب. أكتب له خطابا.

حبيبي على...

لـم أقصـد أبدا الإساءة إليك، كيف أقصد وأنت حبيب قلبي والـروح التي اقترنت بها روحي. كيف يا علي وأنت النور الذي يملأ قلبي وينير ظلماتي.

أسال نفسي.. ربما عدم الخبرة وعدم النضج. هل يشفع لي أنك أول حب وأول عشرة عشتها بكل نفسي، بكل طاقتي، و بكل غشم. ربما الخطأ هنا، وربما البأس.. لا أعرف.. كل ما أعرفه أني كنت كالمندوهة، أو ممسوسة إن شئت.. قوة رهيبة، أو عنف تملكني،. ولم أسمتطع إيقافه. ولا يعفيني أني كنت أعرف أني مخطئة. أنا لا أبرر تصرفاتي يا على. أنا أحاول أن أفهم ماذا حدث.

إحساسي بالنب يوجع روحي. عقلي يبرر، لكن قلبي لا يسامحني. أستغفر الله لسيل نهار على إساءتي لمخلوقه، وأي مخلوق أنت... رسول الله إليّ، هدية الرب التي لم أعرف كيف أصونها.

الكتابة لك، وربما لنفسي، هي ملاذي الآن. أغلقت باب رحمتك في وجهي، ولم أزل أتمنى وأدعو الرب أن تفتح الباب أن نفتح الباب أن فضل من اليأس. ليكن عندي أمل في وصالك من جديد إن لم يكن اليوم فغدا، وإن لم يكن غدا فبعد غد، وإن لم يكن في هذه الدنيا ففيما بعد، ربما يكون حينها الوصال صافيا.

عفوك يا رب، عفوك يا علي.

نعم، هناك فرق بين الحب وبين العلاقة. والحب وحده لا يكفى لإنجاح واستمرار العلاقة. ربما لم أفهمك جيدا، لكني لا أعرف الحدس. لست عرافة كما أدّعي أحيانا. كيف أعرف ما يغضبك. تزعل مني لأني أتشاجر معك في البار والبيت والشارع والمكتب. طيب، هذا أمر سيئ. لكني وجدت نفسي أتساءل، أين سأتشاجر معك. سترد، وهل لابد أن نتشاجر. سأقول، يحدث أن.. يتطلب الأمر الشجار أحيانا.. صحيح أن هذه الأحيان زادت، لكن هل تكون حياة بدون شجار وزعل وعتاب ولقاء...لم لا..

الكل يطالبني بأن أنساك، وأعيش حياتي. أنت حياتي. هم لا يعسر فون عمق ارتباطي بك، بروحك. الكل يعتقد أنها علاقة، مثل أي علاقة. لكنها ليست كذلك يا علي، وأنت تعرف. أنت سكني.. منك أطلع وإليك أعود.. أنت سدرة منتهاي..

يا رب خلصني من أسر طبيعتي..

هـل بمكن أن ينقطع وصل الروح... لينقطع وصل الجسد.. لكن الروح.. لا يا علي. يا رب بحق جميع مخلوقاتك، بحق الكون كلـه لا تفرقنـي عـن رسولك.. وأعدك يا رب... أعدك بماذا.. أخشـي أن أعـد بما لا أستطيع أن أفي به... أعد بأن أحاول أن أغيـر من طبيعتي.. ساعدني يا رب، ولتغفر لي ما لا أستطيعه، هكذا خلقتني.

أكمان ما بيننا وهما

هل ما أؤمن به كفر

هــل حبــي لــك وحبك لي سراب... حتى لو كان كذلك فأنا راضية الحياة قاسية جدا رغم مباهجها الكثيرة. ودون حب حقيقى أو متخيل لا تساوى شيئا.. الحياة بدونك يا على لا تعنيني في شيء. لنبدأ من جديد يا على. هناك عهد بيننا. أتذكر؟ مبادلة الحب بالحب والوفاء بالوفاء..

أبتسم وأنا أتذكرك وأنت نفتح فمك لتلقي قطعة شكولاتة للوحت لك بها. أقربها من فمك ثم أسحبها، فتغلق فمك مغتاظا، وتتعالى وتترفع، أقضم نصفها وأضع النصف الآخر في فمك، فتقضم الشكولاتة وشفتي... تعد القهوة لنا، وأفتخر أمام أصدقائي بأنك أنت الذي تعد القهوة والفطور أحيانا إذا شعرنا بالجوع، فيحسدني أصحابي، نجاور بعضنا على الكنبة، نرتشف القهوة، وأخنش منك قبلات سريعة.. ثم " يللا عين.. نمشي".. نحتضن بعض.. تقبلني.. ثم ننزل.

كنت تمتعض عندما أستبقيك في الفراش بجانبي بعد أن نستيقظ. لا أشبع منك أبدا. "كل شوق يسكن باللقاء لا يُعوّل عليه – ابن عربي" أقول لك "خمس دقائق" وتتساءل أنت عن سر الخمس دقائق اللاتي لن تقدم ولن تؤخر... أن أستيقظ وأنت بجانبي.. رأسي على ذراعك اليمني، وذراعك الأخرى على كتفي.. أنفاسك في شعري وعنقي... أشتاق إليك يا علي.. ثم انقطعت عن استبقائك جانبي عندما أفصحت. إنها لحظة قد تخضع فيها للنوم ثانية أو تنهض على الفور..

أيها الصبي ذو السنوات الإحدى عشرة..

أين ذراعاك التي كنت تمدهما لتحتويني بينهما على الكنبة، ونحن نشاهد الأخبار الكئيبة. أسكن إليك وأخبئ وجهي في صدرك وأبكي أحيانا. أعلم انك لا تحب رؤيتي وأنا أبكي، لكن يحدث أحيانا أن أضعف ولا أداري. ولماذا ندّعي القوة ونحن أضعف ما نكون وفي حاجة لمساندة بعضنا...

أيها الصبي..

أين ذهبت ابتسامتك الماكرة التي تكشف عن فواصل أسنانك الني أعشقها.. أين أطراف أصابعك التي لا أمل من تقبيلها.. أين طرطوفة أنفك التي تهرب من مداعباتي.. أين عيناك الصافيتان الحانيتان والمتعبتان اللتان أشفى عندما أقبلهما..

أنتظر. أتعب أحيانا، لكني أنتظر.

في العادة أحسي الخمر كي أتمكن من البكاء بحرارة أو الإعلان عن مواقفي بصراحة قد تكون فجة أحيانا أو للدخول في حالة ضحك هستيري متقطع

هذه المرة

أشرب كي أكتئب بسعادة

كي أملأ الفراغ بالفراغ

دون ملل

أو تساؤل

أو انتظار لشيء يحدث

و لا يحدث.

في صحتك يا علي...

كانت لنا ليال هانئة سكرنا فيها معا واستمتعنا معا... ربما لن تتذكر لي إلا الليالي التي سكرت فيها وتوحشت.. لكن كانت هناك أوقات حلوة أيضا، سعدت بي وسعدت بك.

غلبني الهوى يا على ولم يغلبك. وإن لم أحب سواك، يكفيني أن عرفت الحب معك وعشته بك.

أتأمل صورتك، تلك التي أحبها ولا تعجبك. بها غضب مكتوم، وكبرياء، وحزن. لم الحزن يا علي. أفضل غضبك الصريح المعلن على هذا الغضب الصامت. الشفتان المضمومتان بقوة تنطق أني لن أقول شيئا. أنفك الملووح.. أنت لا تصدق أن أنفك ملووحة وسترى. من ناحيتي ملووحة شمال، ومن ناحيتك ملووحة يمين.. لكن عجباني... كل حاجة فيك عجباني ما عدا رجليك... خشبتين..

عـندما أرى تصرفات الرجال الآخرين، أكتشف أني جاحدة. لـيس هناك من هو في كرمك وأخلاقك ونبلك ورقتك... وقسوتك أبضا.

أؤمن بعبارة إن رغب المرء بشدة في شيء وأخلص، يتآمر العالم كله من أجل تحقيقها. لكني أخشى أحيانا أن تكون كلام روايات. لكن هناك أشياء رغبت فيها حقا وتمنيت على الله أن يحققها لي وحدثت، وأنت تعرف ذلك. هل يعطيني ذلك مزيداً من الأمل ... كنت سأكتب الألم.. وقد يكونان مترادفين. الأمل الألم. من الأمل يساوي مزيدا من الألم. الشرب يجعلني أتفلسف أحيانا. لكني لا أريد أن أسكر. لأني عندما أستيقظ ولا أجدك بجانبي يهبط على حزن العالم كله. أمل بدون ألم إذن.

الخروج من الدائرة عصى، محاولات يائسة تشبه تلك التي تقوم بها القطط في متاهات معامل علم النفس بكليات التربية. أحلم بامراة حبلى تسأل عن الطلق. اكتمل الحمل. فهل سنتفتح الدائرة وأولد من جديد.

تهاتفني عائشة وتلومني على تصرفاتي مع على. ثم تبشرني بخبر تمنيته من كل قلبي. خطيبة على فسخت الخطوبة. لا أصدق أذني لكني أفريد فرصتك، لكن علي أن أتوقف عن الشجار معه، وأن أصبر إلى أن يهاتفني هو.

لكني لا أصبر، أتصل به مرارا، لا يرد.

يا رب لم تعذبني بحبي... لماذا كلما اتبعت قابي بكيت. تخيلت الأمل مجسدا أمامي وفرحت. أعرف مشكلتي. أنا أرفض تصديق الواقع وأصدق أوهامي أنا. أرى من العلامات ما يتوافق مع رغباتي، وأكذب الإشارات الأصدق.

أستيقظ من النوم شبه محمومة. أفتح عيني، تساقط علي أفكار الليلة الماضية. أستعيد الهلع والألم مرة أخرى، وتنزل دموعي دون إرادتي. أرثي لحالي وأشفق على نفسي. ولا أعرف كيف أخرج من هذا الشرك. أسأل نفسي لماذا أبكي، أنهض من السنوم أبكي، أذهب للفراش فأبكي.. هل هو الضعف أم الخوف أم الوحدة أم اليأس.

ما يحزنني حقا أني أعرف أنك أحببتني وأعطيتني من نفسك ما استطعت. لكن كيف تظن أني أقصد الإساءة إليك؟ ..

أنا أندهور.

عفوا حبيبي...

لـم أعـد أهتم الآن. تجيء أو لا تجيء. أشيح بوجهي لجهة أخرى عندما أفكر بك. أرفضك بداخلي. أفتقدك أحيانا لكني أراجع نفسي قبل أن أخضع لضعفي، لك. ضعفي مرادف لك. سعيدة أنا بهـذه القـوة الجديـدة. حبات وردية صغيرة منعت دموعي من الانهمار كسيل أحمـق لا يعرف ما يدفع أمامه. الحبة الأولى أخـنتها بعـد تـلاث زجاجات بيرة. وجلست أتابع مفعولها وهو يسري بداخلي. أبدأ التفكير، فترفض نفسي التفكير بك، وأشيح بوجهي بعيدا عنك. أشعر بموقفي وهو يتغير تجاهك. موقف سلبي الجابي. وفي الصباح أقتنع أنني أفضل، وآخذ حبة أخرى. أشعر بمثقل وحـزن. في منتصف اليوم أجدني أبكي مجددا. ما الذي حدث. آخذ حبة أخرى. يتزايد الحزن ويتفاقم الألم في روحي.

أنصل بصديق، طبيب مختص. ينصحني بدواء آخر. حبات وردية أخرى مثلثة الشكل. أبدأ في تناولها وأشعر بتحسن. أشعر بأننسي قوية، بأننسي لا آبه لشيء. سأعيش. أفتقدك، نعم. أفتقد الحديث معك، نعم. لكني قوية. لا أفكر كثيرا في الاحتمالات. أضع الأسوأ أمامي، ثم أتخيل إمكانيات جديدة سنتاح أمامي. الحياة مليئة بالمفاجآت. سأنتظر المفاجآت. لم يعد الحزن يثقل عليّ. أحن إلى الاتصال بك، لكن نفسي ترفض. لا أريد تعريض نفسي للألم مرة أخرى..

سادهب إلى سيناء، وهناك سأبدأ من جديد. حياتي التي أعرفها وأعرف كيف أتعامل معها، حتى لو لم تعد هي ما أريد

بالضبط. لم أكن لك، ولن أكون لأحد. مثلك. لم تكن لي ولن تكون لأحدد سواك. هل ما أقوله من تأثير تلك الحبات.. سأعرف عندما أتوقف عن تناولها.

فيروز تغني، "زعلي طول أنا وياك، وسنون بقيت أجرب فيهم أنا أنساك، وما قدرت أنساك." أبتسم لنفسي... سنين !! ليس في العمر سنون يا حبيبي كي نجرب فيها أن ننسى..

أستيقظ ظهر اليوم التالي بشعور مغاير. هل فقدت الحبات مفعولها. يملؤني حنين جارف إليك يا على. أجدني أخاطبك بكلمات الود القديم، وهو ليس بقديم. وحشتني يا على... يا إلهي.. هل سأصاب بانتكاسة..

تفاجئني جدتي وأنا أبكي، وتسألني عن السبب. أخبرها بما حدث. تحكي لي قصة مشابهة. بعد شهور من زواجها، كانت تتذمّر من بعض الأمور التي لم تعتدها في روسيا، ومن بعض الستحكم من جدي. وفي إحدى المرات، قال لها جدي، "مش عاجبك العيشة هنا، ارجعي بلدك." تحكي أنها غضبت من كلامه وخاصمته أياما إلى أن اعتذر لها وقال أنه لم يقصد. أقول لها أن أسابيع قد مرت وأن علي لا يرد على مكالماتي. تنصحني بالصبر إلى أن يهدأ. ثم تذهب إلى غرفتها لتنام. بعد قليل تناديني وتذهلني بإحدى أفكارها التي لا تخطر على البال.

" بخريه... يمكن اتحسدتو"

رغم كآبتي، أضحك وأنا أهز رأسي تعجبا.

" يا نينة، أنا لا أؤمن بالحسد"

" بقولك بخريه... مش هنخسري حاجة "

" أبخره ازاي بس وهو ما بيردش علي ؟"

" روحي له المكتب"

" خايفة يقفل الباب لما يشوفني"

" أو بيحبك، مش هيعمل كدة"

أحمل ترددي ومبخرة وبضع زجاجات بيرة، والحبات الوردية (احتياطي)، وأذهب إلى على قبل أن ينتهي عمله.

يفتح الباب ويفاجأ بي. لا يقول شينا. يترك الباب مفتوحا ويدخل إلى مكتبه. أدخل وراءه، يجلس أمام شاشة الكمبيوتر، ينقر لوحة التحكم. أجلس بهدوء، وأفكر كيف أبدأ الكلام.

يبدأ هو. يترك الكمبيوتر ويستدير إليّ.

' نعم؟"

أتلألأ في الكلام و هو ينظر إليّ من دون أي تعبير.

أستجمع شجاعتي، وأخرج المبخرة من حقيبتي.

" أنا جيت أبخرك"

ضحكة صفراء ترفع زاوية فمه اليسرى.

" انت اتحسدت یا علی."

هذه المرة يضحك بجد.

" على ايه ان شاء الله؟"

أتجرأ، " علىّ"

" ايه؟" بنبرة ساخرة،

"أصحابك حسدوك على حبى لك"

أشعل البخور وأرقيه وأنا ألف حوله. رقيتك واسترقيتك من كل عين شافتك و لا صليتش عالنبي، رقيتك واسترقيتك م اللي بيغير منك ويحسدك على حبي..

يتركني أرقيه ولا يُعلَق.

" طيب، تشرب بيرة؟"

ينظر إليّ من عل، " أنا مش هشرب معك مرة أخرى"

أخرج البيرة من حقيبتي، وأقول له بمسكنة، " ماشي، اشرب لوحدك... لو جالك قلب."

يتهد كمن لا حيلة له، ويذهب إلى المطبخ، ويحضر كوبين.

أحمد الله في سري. وأنتظر مفعول البيرة.

أجلس عند ركبتيه وأعتذر بإخلاص. ثم أعطيه الجواب الذي كتبته.

يقرؤه ببطء. ثم يضعه في درج المكتب وهو يهز رأسه بشيء من الأسف.

يلين.

" بلاش الحبوب المهدئة يا عين، مش كويسة."

" عارفة، بس ما كانش عندي حل تاني."

" أنا كمان، ما كنتش كويس.."

لا أقول شيئًا. قلت في الجواب ما فيه الكفاية.

ندهب إلى الماريوت لتناول العشاء.. نحتسي مزيدا من البيرة، ونشاهد عرضا فنيا. أنتبه إلى امرأة تجالس رجلا إلى طاولة بجوارنا. ملابسها كاشفة بدرجة مبالغ فيها، كذلك ماكياجها وزينتها، وحديثها المبتذل الذي يصل بعضا منه إلى أذني. ألفت انتباه على إليها.

" أنت تريد امرأة مثل هذه"

" هل هذا رأيك فيَ؟"

" لأاااا.. بهزّر معاك."

نعـود إلى البيت معا. وفي الطريق أمازحه، "كنت أظن أنك رجل مختلف. فأتضح أنك مثل كل الرجال، رجل يريد امرأة حلوة الملامـح، ضاحكة الوجه، ذكية في حدود أن تفهمه. امرأة تسمع الكلام، لا تتاقش، لا تتذمر، خرساء إن أمكن. امرأة لا تغضب، لا تبكـي، ولا تضـحك بدون سبب. ولا تمرض. باختصار، امرأة الية."

" بالضبط كده. والحمد لله انك عرفت اني مثل باقي الرجال."

تهدأ نفسي قليلا. أنبّع نصيحة جدتي بألا ألح على رؤية على. أكتفي بالمكالمات التلفونية. وأقاوم جنوني، إلى أن يدعوني إلى العشاء. أترين وأرتدي فستانا ورديا قصيرا وحذاء كعبه عالى. أمر عليه بالمكتب. يفتح الباب بود ورغبة في لقائي من جديد. جدتى التي تعدّت التسعين عاما عندها حق.

نــتحدث في أمور عدة، وقبل أن ننزل يفتح علي درج مكتبه ويخرج منه مبلغا كبيرا من المال. يمد يده بالمال إليّ.

أسأله بمرح، " ايه ده... مكافأة نهاية الخدمة؟"

يضحك ويقول، "حاجة زي كدة."

ثم ينظر إلي بحب، ويقول،" كنت عايز أشتري لك هدية، لكن لم أعرف ماذا أشتري، اشتريها انتي."

أشعر بالخجل وبالحرج.

دون أن أشير الى موضوع خطيبته، أمازحه، "بس يا على النب هنسافر وتتجوز، وأنا هروح أتفسح بالفلوس واصاحب واحد تاني."

ينظر إلى نظرة من يعرف أني أعرف، ولا يُعلَق على موضوع جوازه، ويمازحني في الجزء الثاني،" وماله.. انبسطي " أيوة بس حاسة انه ما يصحش يعني أعرف واحد تاني على حسابك... مش شيء أخلاقي أوى.."

يضحك وهو يربت على كتفي،

" لا ما يهمكيش... بس صاحبي انتي واحد تاني"

" كدة... يعنى عايز تخلص منى؟"

" أه..."

نضــحك، ونحتضن بعضنا. أقبل الهدية وأضعها بحقيبتي. ثم ننزل لتناول العشاء متشابكي الأيدي.

أحكى لجدتى النطورات وأنا أقبلها. أرى لمعة في عينيها المفتوحة بن دائما، لمعة حب وشقارة الفتاة التي كانتها جدتي في يوم من الأيام. أشكرها على حكمتها التسعينية. تكررها ثانية، أن أصبر على شوقي وأنتظر إلى أن يطلبني هو. فأنتظر على أحر من الجمر كما يقول المثل.

يتصل على. ورغم قدرته العالية في التحكم في مشاعره، إلا أن شوقه لي يفلت من لسانه بلغته. يدعوني للعشاء. أخبر جدتي. تضحك وربما غمزت بعينيها. " لا تضايقيه. خليكي مؤدبة"، تقول بنبرة ودودة و آمرة في الوقت نفسه. " حاضر يا نينة." ثم تهمهم بالروسية، " هي الحالة رجعت تاني ..." أحتضنها وأنا أضحك. وأنزل.

أذهب إلى المطعم مباشرة. المكان مزدحم للغاية. أبحث عن علي، أجده إلى طاولة صغيرة وسط العديد من الطاولات التي ازدحمت برواد نهاية الأسبوع. أجلس بجواره وأشاركه كأسه إلى أن يأتي النادل بطلبي. أرى اللهفة في عيني علي، فأزهو. يسألني عن سر تغيري. لا أستطبع إخفاء شيء عن علي، أحبره بنصيحة

جدتى، يضحك طويلا، ويبدي إعجابه بذكائها. يسألني إن كانت حلوة. "يا على دي فوق التسعين سنة." "وماله... مش ست." نضحك معا.

مع زجاجة البيرة الثالثة، تشتد رغبتي في دخول الحمام التي أؤجلها قدر استطاعتي حتى لا أبتعد عن على ولو للحظات. الطبيعة تأمر في النهاية فأستأذن علي. الحمام مشغول. وهناك طابور. أقف في الصف.

أعود بعد دقائق وأقول لعلي أن الحمام كان مزدحما. ينظر المي نظرة غريبة. أستغرب، فيسألني بنبرة جافة، "أعطيتيه رقم تلفونك." أنظر إليه باستفهام،" هو مين ده؟" يشير بهدوء إلى رجل بحدين وأصلع يجلس قبالتنا لكن إلى طاولة مجاورة، ولازدحام المكان، يبدو وكأنه جالس معنا. لا أصدق ما يقوله على وأعلق ساخرة، "أنا أبص لده." وأعتبر الموضوع منتهيا، لكن علي يستمر في الموضوع، "انتي ابتسمتي له." فأرد "أيوة ابتسمت له لأنه جالس أمامي، تقريبا معنا.. عادي يعني." ثم أسأله بجدية ما الموضوع، فيجيب أن هذا الشخص اتبعني إلى الحمام ثم عاد يحكي لرفاقه أنه كلمني وأخذ رقم تلفوني. أنفي، وأنا أنظر لهذا الرجل الذي ابتعد قليلا عن طاولتنا، "محصلش." ثم أمازح علي، "ما كني تش أعرف انك بتغير." "أنا مبغيرش. لكن أنا بحترم "ما كني تشيرة تمشى معه، اتفضلي."

أفاجأ بكلامه وبتفكيره.

<sup>&</sup>quot; على، انت بتتكلم جد واللا بتهزر؟"

- " أنا بتكلم جد."
- " و أنا قاتلك الكلام ده محصلش. انت از اي تفكر إني ممكن أعمل كده."
  - " يعنى هو بيألف؟"
- " أنا ما يهمنيش هو، أنا يهمني ازاي انت تشك في أنا.. أنا.. وانت عارف إني ما بشوفش غيرك، حتى لو أمامي ألف رجل."

لا يقول شيئا. أنظر بغضب إلى ذلك الرجل، " الله يخرب بيته." ثم أمازح علي، " بزمتك ده منظر أفكر حتى أكلمه."

يأتي النادل بالعشاء. نأكل في صمت. يسألني إن كنت أرغب في المرزيد من البيرة. أسأله إن كان يحب هو. يطلب من النادل زجاجتين ستلا والحساب.

في البيت، يبدل ملابسه في صمت. أتودد إليه وأبدأ في مداعبته، فيبتعد عني، ويشير بيده أن لا أقربه. أحتار ماذا أفعل، ولم كل هذا.

- " في ايه يا على؟"
  - " انت عار فه"
- " على، انت قصدك الموضوع بتاع البار؟"
- " عين، أنا ماحبش حد يعمل حاجة من وراء ظهرى."
  - " علي، أنا مش قادرة أصدق انك بتكلم جد."
    - أقترب منه، فيبعدني.
- " على، انت اتجننت. ازاي تشك في.. على، دي اهانة ليّ
  - " أنا ما أهنتكيش يا عين"

- " لأ أهنئني ... وأنا ما اقبلش الاهانة دي ."
  - " انتى حرة"
  - " وانت قليل الأدب وسافل"
  - " أنا مش قليل الأدب، ومش سافل"

أترك البيت.

في الصباح الباكر، أذهب إلى مكتبه. يفتح لي الباب، ويرحب باقتضاب. لا أدخل، أرد له هديته من على الباب، يفتح فمه ليقول شيئا، لا أعطيه فرصة للكلام وأنزل.

أذهب إلى سيناء. أتمدد على شاطئ مهجور وآخذ حمام شمس. تتصل بي عائشة وتخبرني أنني جرحت على جرحا شديدا عندما رددت إليه هدينه، وتخبرني أن خطيبته فعلت نفس الشيء وعندما حاولت أن تعود ثانية إلى علي، رفض وأنهى الموضوع. أخبرها بما حدث، تتفهم وجهة نظري، لكنها تعتب علي أني شعتمته. أنا أيضا عاتبة على نفسي. لم أشتم علي من قبل، لكنه أهانني، ويجب أن يفهم ذلك.

بعد أيام، أتصل به. نتعاتب.

أعسود إلى القاهرة . إلى مكتبه، برائحة البحر وملحه على جسدي البرونزي. يستقبلني بنظرة عاتبة. يفتح درج المكتب ويخرج الهدية، ويناولها لي.

ندهب لتناول العشاء في مكان هادئ. ثم نذهب إلى البيت مبكرا. غدا يسافر إلى بلده. أجازته السنوية.

<sup>&</sup>quot; نفس المبلغ ... ما فيش زيادة ..."

<sup>&</sup>quot; ما تستاهلیش."

يسافر علي. وأتساءل أنا إلى متى سيتحملني، وإلى أي مدى.
لا أودعه بالمطار ولا أستقبله. يفاجئني قبل انتهاء عطلته
السنوية بأسبوع بعودته إلى القاهرة. لا يخبرني عن سبب قطع
أجازته، وأنا لا ألح. يستأنف عمله بالقاهرة وأبقى معه هذا
الأسبوع بالبيت.

يخرج صباحا بعد أن نشرب القهوة معا. يتصل بي من المكتب بعد انتهاء العمل ويسألني ان كنت أحتاج أي شيء ليحضره معه. أمضى اليوم أرتب البيت، أنقل طرق تحضير أكلات مختلفة من الانترنت. وأتعلم الطهي في علي. يبدي اعجابه بالأكل ويشكرني. ثم يقول بمرح، " بس بكرة نطلب أكل من برة." أضحك وأنا أسأله، " انت عايز تقول ان الأكل وحش." يسرع بالنفي، "لا لا أنا ما قلتش كدة، بس ما فيش داعي تتعبي نفسك.".. في البيت، يراني علي في جميع حالاتي، متربة، مشعثة الشعر، متعبة، وحلوة في نهاية المطاف.

مشهد متأخر جدا. أقول لنفسي. كان ينبغي أن أعيش مع على في البيت لفترات متواصلة منذ البداية.

رغم أني أتعامل مع البيت باعتباره بيتي، إلا أنني لم أستطع بعد هذه السنوات أن أجد البقعة التي أستطيع أن أقول أنها المكان الخاص بي في البيت. رغم وجود ثلاث غرف وثلاث صالات،

أبحث في كل ركن عن مكان يخصني، فلا أجد سوى الكنبة التي نجلس عليها أنا وعلى. أفتقد عشوائية غرفتي بمنزلي، كتبي وأشيائي الخاصة، وعروسة صغيرة مهترئة منذ أيام طفولتي، أحب البيت لأن على يسكن فيه، لكنه ليس بيت على أيضا. بيته هناك. في بلده.

نخرج أحيانا ونتعشى مع بعض الأصدقاء. ثم نعود الى البيت ونشرب نبيذا.

و في أحد المساءات، بعد أن أنهينا زجاجة نبيذ وصرنا أكثر رقة، تمددت في حضن علي، وسألته، "علي مش هتسيبني أبدا؟" جاوبني بحب شديد وبصوت لا أعرف كيف أصف جماله، " أنا عمري ما هقولك لا أبدا. انتي ما تعرفيش انتي ملأت حياتي قد اله."

" صحيح يا على؟"

لا يسرد على السؤال ويقول شيئا أجمل من أي إجابة محتملة على سؤال افتراضي.

<sup>&</sup>quot; يعني انتي مش عارفة؟ مش عارفة انك استحونت عليّ؟"

<sup>&</sup>quot; طب ولو اتجوزت؟"

<sup>&</sup>quot; قد تكون العلاقة المؤقتة أكثر حقيقية من أي زواج."

<sup>&</sup>quot;طيب، ليه هتتجوز ؟"

<sup>&</sup>quot; أنا ما قولتش اني هتجوز، ولمو اتجوزت، ما قولتش اني هجب مرة تانية."

<sup>&</sup>quot; على أنا مستعدة أسيب كل حاجة هنا وآجي أعيش معك."

" صعب يا عين، صعب."

يضمني أكثر إلى صدره، ويشبك ذراعيه حولي. وننام على الكنبة. متلاحمين.

لا نلتقى لأسابيع. اجتماعات تحضيرية، مؤتمر قمة عربية، ونحن في القاع تماما، قمم طارئة، وكأننا نفاجاً بالأحداث التي نشارك في صنعها. ومع كل هذه الطوارئ تحط الضيوف الطارئة على بيت على. عبث سياسي متواصل. نتواصل عبر الهاتف، لكنى لا أشبع. أريد أن أراه، أن ألمسه، أن أستنشقه. يعتذر.

في الأوقات الصعبة والأزمات الكبرى، حين لا يكون باستطاعتنا فعل شيء سوى الرئاء، ربما أن نكون معا يصبح فعلا إيجابيا، أن أكون معه يطمئنني، أن يكون معي لا يعني الكثير، فالأزمات أكبر منا ويصبح وجودنا معا- من وجهة نظره- عبئا إضافيا!

و الأوقات الصعبة والأزمات الكبرى تزداد بوما بعد يوم. ماذا بوسعي أن أفعل؟

صرت أتمنى لقاءه وأتخيل رفضه كي تخف رغبتي و لا يفاجئني الإحباط ومع كل الاستعدادات النفسية للدفاع عندما يرفض رغبتي لا شيء من تلك الاحتياطيات يفيد ونبدأ نوبة اكتئاب أخرى.

يدعوني علي إلى العشاء. يأتي برفقة السيد بشير، صديقه ورئيسه في العمل، وعائشة. أثناء العشاء، تتشاجر عائشة والسيد بشير وينتهي الأمر ببكاء عائشة، وهي نادرا ما تبكي. قصة حب شائكة تنمو على المرارة. يحاول على تهدئة عائشة، إلا أنها تترك الطاولة وتغادر المطعم. الجو المتوتر يفزعني عادة، خاصة إذا تعلّف الأمر بالمشاعر. رغم رغبتي في البقاء مع على، إلا أنني أفكر أنه ربما من الأفضل أن أغادر أنا الأخرى وأتركه مع صديقه. لكن على يستبقيني إلى أن نغادر جميعا إلى بيته. أفاجأ. فعلى لا يأخذني إلى بيته أبدا في وجود ضيوف. أفرح.

في البيت، نحتسي مزيدا من الويسكي. وأنتظر أن يأتي الويسكي بمفعول ايجابي ثم أعانب صديق علي لأنه أبكى عائشة. المفعول سلبي. يغضب ويسبنا جميعا بطريقة بدت لي هزلية. رغم دهشتي لرد فعل السيد بشير، إلا أنني أضحك للطريقة التي سبنا بها، وعلي أيضا يضحك. يخرج السيد بشير من الغرفة، ويعود بزجاجة أخرى. أدير شريط موسيقي كلاسيكية لتهدئة الجو. أترك السيد لشأنه وكأسه، وأجلس على ساق علي وأتدلل عليه. أعاتبه لغيابه عني، فيعتذر بضرورات العمل والظروف. أهدده بنبرة مازحة بأنني سأتركه وأعرف غيره، فيرد بهدوء وبما بدا لي مازحة بأنني حرة. في ثانية واحدة، وربما أقل، أنتفض من على

ساقه وألعنه هو والحب والعلاقة. يصدر السيد صوتا. أنتبه إلى وجوده. أنظر إلى علي. أدرك فداحة ما فعلت. لن يسامحني على أبدا. "على أنا آ..." لا تخرج كلمة آسفة من فمي، صارت كلمة بسلا معنى، يتركنا السيد بشير ويذهب إلى غرفته. أري الغضب والسندم في عيني علي، لكنه لا يتقوه بكلمة. يسحب الغطاء عليه ويغلق عينيه، أقف معلقة لدقائق لا أعرف ماذا أفعل. ثم تقودني قدماي إلى الغرفة الأخرى.

لم يبد حماسا غير متوقع

حين اقترحت قضاء أمسية الغد معه بعد انفصال دام أسابيع.

" ستنامين في الغرفة الأخرى.."

أكره اللقاءات المشروطة.

سكّتَ.

" أنا واضح." قال.

" ليس تماما"

" بل أنا واضع تماما" .

" على السطح فقط"

صمت..

انقطع الكلام على وعد بلقاء..

لقاء غير محسوم. يزداد خوفي. سيكون لقاء متوترا.

أتراجع بيني وبين نفسي. أتخيل ردود أفعال مختلفة تنتهي كلها نفس النهاية. بكاء، خصام، قطيعة وتوتر لا ينتهي.

أظل الليل كله أحاول تخيل إمكانية واحدة مضيئة.

تهتز نقتي برؤيتي.. ربما هو مصيب..

ربما من الأفضل ألا نلتقي ثانية..

هو عائد إلى بلده، إلى حياته التي لم يكن لي وجود بها ولن يكون. هكذا حسم. لكن قلبي يحدثني بأن الحسم غير

نهائي. لم أعد متأكدة من شيء سوى أنه الرجل الذي سأعشقه في

كل مرة أقابله، فينصحني بألا أقابله. أكتشف أني أحب أن أحبه. أخشى اللقاء فأفكر في الاعتذار.

ربما يتسماعل لمم وقد كنت مصرة وربما يتنفس الصعداء ويشكر تقديري للموقف وربما كان سيعتذر هو بانشغاله فأشكر له إعفائي من تكرار محاولة غير مضمونة العواقب.

لا يعجبني ترددي.

أقرر الذهاب إلى الموعد وليحدث ما يحدث.

لكننى لا أحب أن أكون مثقلة بكل هذه " الربمات" .

أريد لقاءه لأحبه وأدلله وأتدلل عليه

أريد أن نطرب سويا ل "رق الحبيب"

أريد أن ألف نفسي في ملاءة قصيرة وأرقص له

رقصة كارمن الشهيرة... له وحده....

ينقل قلبي، وتتكثف الهواجس.

أشرب فنجانا من القهوة في الصباح

أقلب الفنجان و أتأمل علاماته.

مغلق.

أهاتفه. يرد صوت مغلق.

تتقلص أشياء بداخلي.

" إذا جئت سنشرب قهوة وتذهبين إلى بيتك "

أصىمت.

بنتظر ردي..

أعتذر عن اللقاء.

ثم نلتقي، نجلس لساعات طوال في نفس المكان نشر ب بیر ه و ننفث دخانا ننظر في كل الاتجاهات إلا اتجاهنا أراه دون أن أراه يرانى دون أن يرانى نتقابل دون أن نتواصل أشقى بأملى أسأله هل سنفترق لا ينفى و لا يؤكد أستنطق عينيه مستغلقة أطلب ورقة و قلما من النادل و أكتب " أولى بهذا القلب أن يخفق" أمررها له يقرؤها ببطء ثم يطويها بعناية و يضعها في جيب قميصه. نستأنف الصمت. تدعونا عائشة لحفل عيد ميلادها. أذهب من بيتي، وعلي يأتي من بيتي، وفي الحفل نلتقي بالعديد من الأصدقاء المشتركين، وآخرين لا أعرفهم أنا. ومن بين نساء الحفل العديدات، أنفر من واحدة بعينها، من بلد علي. نحافتها زائدة، حركاتها ميكانيكية، خطواتها محسوبة، ضحكاتها منمقة. مسلحة بكل أسلحة الصيد الأنتوية، وفي حالة تأهب محسوب للانقضاض على الفريسة. مانيكان ملونة في فاترينة عرض، زينها صاحب المحل ببضائع شنى، غير متناسقة، لكن لها سعر. ألمحها تحاول الرقص، لكنها تبدو وكأنها تقفر كضفدعة.

رغم البهجة التي سيطرت على المكان، ينقبض صدري. يستولي على شعور مبهم بأن هناك شيئا ما يدور حولي، من وراء طهري. أنغلق على نفسي في دائرة رقصي. أرقص كالمحمومة على لحن لا يسمعه غيري دون توقف. سكرانة، جائعة، نهمة، ومنهكة، يطلب مني على أن أتوقف عن الرقص. لا أتوقف يذهب الجميع إلى البوفيه، وأظل أنا في دائرتي المحمومة. يأتيني بطبق عليه أصناف شهية من الطعام. أهز رأسي نفيا، وأنظر في عينيه، "في حاجة غلط بتحصل." عينيه، "في حاجة غلط بتحصل." عين، انبت سكرتي، كلي حاجة." أرفض الأكل وأظل أرقص حتى الصباح، إلى أن تغادر تلك المرأة الحفل، ويخلو المكان إلا

من على وعائشة التي دخلت غرفتها لتنام. على يحاول الاقتراب منى. أبتعد وأنا أترنح. لكنى لا أسقط.

يسألني ماذا أصابني.

أصابني العشق.

لم أحبك، عشقتك

و أنت لا تعرف العشق

العشق متطلب، ولا يكتفي

كيف الوصول إلى المعشوق

لا وصول

هناك محاولات ومحاولات

وصل لكن دونما وصول

العشق هو محاولة التوحد مع المعشوق

مع الله، مع الذات العليا

من وصل إلى الله. لا أحد

أنت ذاتى العليا

من يصلك، من يحاول الوصول إليك

أنا

أنا معشوقتك التي تحاول، ولا تريد إذ بمجرد الوصول انتهى العشق

أنت منتهاي، بالطريق

و يجب أن يكون الطريق وعر

و إلا فلم المحاولة

لكن الله لا يهرب من العشق الله لا يهرب من المعشوق الله كلم موسى، وأرى الطريق لمحمد و أوصله لسدرة المنتهى.

أستيقظ في بيت على. ذراعه تمتد على بطني.

لا أشعر بنب أو ألم، أو خوف من فقدانه. أشعر براحة عميقة تتبع من داخلي. وأفكر في نفسي. لم يعد يهمني غضبه، أو زعله، أو قراره بألا يراني مجددا. أنا التي تهمني. أشعر بهدوء لم أشعر به من قبل. لم أعد أحتاجه. أكتفي بذاتي.

ألتفت إليه وهو نائم. لم يعد رجلي. صار شخصا غريبا عليّ. أرفع ذراعه بحرص، وأنهض.

أمشي.

على ضوء كشاف صغير تقرأ عين كتاب الفراشة لهنري شاريير طوال الطريق إلى جنوب سيناء. هذا هو السلوك البشري عاريا تماما تحت ميكروسكوب السجن. الجريمة كامنة في النفس البشرية. هكذا تخلص عين بعد أن تنتهي من قراءة الكتاب الذي أغرمت به رغم بشاعة بعض المشاهد. لكنها بطريقة ما تتفهم عالم الإجرام، بل تجده أكثر إمتاعا وإغراء من عالم القيم والأخلاق الحميدة، والسلوك الراقي المصطنع. تغفو وهي تتأمل سلوك هؤ لاء الخارجين عن نواميس المجتمع. تحلم بمولد القمر الجديد وتبتسم وهي غافية في حلمها. تقيق من الحلم فجرا وهي في مدخل دهب. يستقبلها هواء البحر حاملا رائحة اليود التي تعشقها. تنظر إلى السماء، ولا تصدق عينيها. لقد حلمت به للتو، الهلال الوليد. ترسل له قبلة مع ريح البحر. تتفاءل ببدايات جديدة.

تذهب إلى مخيم قمر الصحراء المواجه للبحر وتسجل بياناتها. تضع أغراضها في الخيمة وتغير ملابسها. تفكر بأن مياه البحر ما تزال دافئة. تسبح باتجاه الشرق إلى أن تتقابل مع الشمس

الصاعدة على مهل من خلف الجبال المطلة على البحر من الضفة الأخرى. ترحب بالشمس وتصلى لها على طريقتها الخاصة.

تعمود إلى خيمتها، وتستلقى على الفراش الأرضى. تستدعى

لحظة ميلاد القمر التي حضرتها في المنام وتحتضنها إلى أن تنام. تستيقظ بعد الظهر جائعة. تطلب الغداء من أحد العاملين بالمخيم وتجلس على الشاطئ. مركب صغير يأتي من البحر ويرسو أمامها. يقفز شخصان، أحدهما بدوي، والآخر أجنبي شعره طويل جدا، بني ومتموج. كل من يراه يشهق من فرط وسامته. تتسمّر عين في مكانها. يقترب منها الشاب بسمكة كبيرة، "عايزة سمك؟" ترد كالمنومة، "لا شكرا."

يختفي الشاب ولا يظهر إلا وعين تنتهي من طعامها. يحط على مائدتها كصقر جائع بدون استئذان. "عايزة المنبقي من الطعام؟" تهز رأسها نفيا. لوهلة اعتقدت أنه ربما يعمل بالمخيم وسيرفع الأطباق عن المائدة، لكنه يجلس ويأتي على ما تبقي في الأطباق بنهم. ثم "شكرا." وينصرف. تتابعه عين باستغراب وهو يبتعد. تسأل مدير المخيم، "من هذا؟" يرد ضاحكا، "هذا أبوللو، من كورسيكا." ويضيف، "هو غريب شوية بس طيب ومش مؤذي." تسأله هل يقيم في المخيم، يومئ المدير برأسه، ويضيف، "لكن ليس له خيمة، ينام على البحر." تسأله عين وقد زاد فضولها، "وماذا يعمل هذا الكورسيكي؟" يهز المدير كتفيه ويقول أنه لا يعرف له عملا محددا، لكنه يقوم أحيانا بتصليح سباكة الحمامات مقابل الأكل والنوم.

في المساء تذهب إلى بار قريب برفقة بعض الصديقات. تلمح الكورسيكي بالقرب من المشرب، وتتجاهله. تجلس مع صديقاتها إلى طاولة قريبة منه، وتتابعه خلسة. هو أيضا بتجاهلها عن عمد، لكن عيناه على طاولتها. بعد قليل تذهب إلى المشرب وتتحدث مع النادل الذي تعرفه من قبل. وقبل أن تعود إلى طاولتها، يستوقفها الكورسيكي، " ممكن أطاب منك خدمة؟" ممكن، ترد عليه وهي تهـز كتفيها. " قولى للفتاة الطويلة التي تجلس معك أنني الرجل الـذي تـبحث عنه منذ خلقت." تنظر عين إليه وتقول لنفسها هذا السرجل مجنون. لكنها تبلغ الرسالة إلى صديقتها. " قولي له أنه أقسبح رجل رأيته في حياتي، وأنه يثير الغثيان." تعود عين إلى الكورسيكي، يسألها ماذا قالت صديقتها. قالت أنها مرتبطة، وتبتسم الله. تدعوه إلى زجاجة بيرة لكنه يرفض ويغادر البار. تعود عين السم، صديقاتها ويتحدثن عن هذا الغريب. تحكى لهن ما فعل معها أنناء تناولها الغداء. يحكين لها أنهن يشاهدنه أحيانا وهو يسرح بالماعز ويلتقط التمر الساقط من النخيل على الشاطئ. و لا أحد يعرف عنه شيئا تقريبا. لكنه وسيم جدا، تقول عين وهي ساهمة. تضحك الصديقات وهن يقرأن لمعة المغامرة في عيني عين. ويسألنها ما الخطة. تجيب عين بجدية أنها لا تعرف بعد، فهو نوع جديد عليها. عليها أن تفكر جيدا قبل أن تتحرك. لكنها فرحة أن صديقتها ليست معجبة به على الإطلاق. إذ لا تحب عين أن تدخل في منافسة مع صديقتها من أجل رجل. الرجال خنازير، لا يستحقون التنافس عليهم. هذا رأى الصديقات منذ سنوات. لكن

عـين كانــت تقـول لهم أن علي مختلف، وأنه رجل محترم. كن يضحكن عليها، "لنرى إلى متى سيظل هذا رأيك فيه." برغم كل شىء، لا تزال عين تقدر على وتحترمه.

تعود عين إلى المخيم بعد انقضاء سهرتها. تتعثر في الكورسيكي ملتحفا مامنامة مهترئة في مدخل المخيم. يستيقظ مذعورا، "مش تبصي تحت رجلك." تشيط عين من وقاحته، "في حد ينام في المدخل والدنيا عتمة، انت مجنون." ببدأ شجار في الليل المتأخر لا ينهيه إلا تدخل مدير المخيم الذي يطلب من الكورسيكي إما أن ينام على الشاطئ أو يستأجر خيمة. يلملم الكورسيكي منامته القديمة ويجرجر نفسه إلى الشاطئ، وهو يبرطم بلغته الكورسيكية التي لا يفهمها أحد وإن كانت ألفاظ السباب التي تميزها الأذن في أي لغة واضحة.

تدخل عين إلى خيمتها وتغلقها جيدا. تنام وابتسامة عريضة جدا على وجهها. بدأت المغامرة.

قبل غروب اليوم التالي، يظهر الكورسيكي بشعره الطويل المستموج. عبن تتابع الغروب وتنتظر أن يبادر أبوللو بالتحدث البها. لا يخيب ظنها. يذهب إليها على الشاطئ ويطلب منها قبول دعوته للعشاء. تضحك عين ضحكة ساخرة، "كيف سندعوني وأنت تشحت الطعام من الزبائن." يرمقها بنظرة حادة، " هذا ليس شانك. " ترفض دعوته بتعال. يمشى، ويعود في اليوم التالي في نفس الوقت، ويكرر دعوته، وترفض عين. في اليوم الثالث، تقبل دعـونه شـرط أن تدفع حسابها، لا يمانع. نسأله أي ساعة، يقول الآن. تنظر إلى هيئته، " هل سنذهب بهذا الشورت والشبشب البلاستيك؟" ينظر إلى نفسه ولا يرى غرابة في شكله، " لم لا.. بالإضافة، لا أملك غير هما." باحثة اجتماعية تخرج مع متسول! يذهبان إلى مطعم على الشاطئ. يرحب به الجميع" ازيك يا كورسيكي." تطلب عين سمكا، ويطلب هو دجاجا. "أحب أن أصـطاد السمك، لكنى لا أحب أن آكله." يقول دون أن تطلب منه

استغرابها من استهباله. يدّعي الغضب، ويصيح، "هل تعتقدين أنني آكل وأشرب ببلاش.. بالطبع لا. أنا أشتغل وأقدم خدمات." تأمره عين بأن يخفض صونه. يصلان إلى البار ويطلبان زجاجتي بيرة. ثم يشرح لها مرضه. "أعتقد أنه مرض نفسي، أصابني منذ عامين. لا أستطيع أن أمسك نقودا في يدي، أو أحملها في جيبي. لا أستطيع الـتعامل بالمال. لذلك أقوم بأعمال مختلفة وأتناول أجري في صورة أكل وشرب ومكان أنام به. وعندي صديق يضع لي باقي مستحقاتي في باطن سمكة قرش مجففة." عين يستمع بانبهار تحاول إخفاءه عن عيني أبوللو الحادثين.

يسالها فجأة عن شغلها، فترد بأنها باحثة اجتماعية متفرغة، أي أنها تقوم بأبحاث ميدانية عندما تطلب منها أي جهة أو منظمة ذلك. يسألها وما البحث الذي تعمل عليه الآن، فتجيب بأنها حاليا ليس لديها موضوع معين، وإن كانت تفكر بعالم الجريمة. هنا يصديح الكورسيكي بفرحة وهو يفتح ذراعيه. " لا أصدق حظي، كنت أشعر أنني سأجد من يدرس حالتي." تنظر عين إليه باستفهام. " سأحكي لك شيئا لم أحكه لأحد هنا. أشعر أني أستطيع أن أثق بك."

و يبدأ في سرد تاريف وتاريخ عائلته الإجرامي حتى الصباح.

ينحبس الهواء في صدر عين وهي تستمع لحكايات عن تجارة مخدرات، ودعارة، وقتل، عن أجداد وأبناء وأحفاد عاشوا في السجون أو ولدوا بها . تسأل نفسها ماذا تفعل مع هذا المجرم.

يندهب إلى الحمام، فينطلق الهواء المحبوس في صدرها لأمتار. تفكر أن تغادر بسرعة قبل أن يعود، لكن شيئا ما يبقيها جالسة في مكانها. تعرف بعقلها أن هذا الشخص قد يكون خطرا. مش قد يكون، ده أكيد. تقول لنفسها. تعرف بحاستها الخاصة أنها منجذبة إليه انجذاب الحديد إلى المغناطيس. تقرر الهرب سريعا، لكنها لا تتحرك. ويعود الكورسيكي إلى الطاولة بزجاجتي بيرة.

يسألها أبوللو عن تفسيرها الاجتماعي لهذا التاريخ. تقول عين أنها اعتقدت في الأول أنه يختلق حكايات، فاقت خرافية بعضها حد الخيال. لكنها عادت وفكرت بأن لا أحد يفتخر بهذه الكمية والكيفية من الإجرام. تسكت قليلا ثم تضيف بصوت منخفض وكأنها تحدث نفسها، " دم جين وراثي، فيروس في العائلة."

ودون أية مقدمات تقبله في فمه.

يندهش، لكنه يبدو ممتنا لها، قبلته ولم تنفر من تاريخه، قبلته كما هو، لم تحكم عليه أو تحاكمه.

كان السوقت فجرا عندما سألها أين تحب أن تشاهد طلوع الشمس. أشارت بيدها إلى منطقة قبر البنت على البحر، يتمشيان على الشاطئ بضعة كيلومترات، وفي الطريق تتأبط ذراعه فينفر من جانبها وكأن عقرب لدغته. " لا تمسكيني من ذراعي هكذا، تذكرينني بالسجن." تعتذر. لم تقصد. تتردد ثم تسأله كيف كان السجن. فيخبرها بمرح أن السثلاث سنوات الأولى كانت ممتعة حيث كان السجن ممتائا بأصدقائه من تجار المخدرات الكولومبيين الأثرياء. حشيش وخمر وعزف على الجيتار ورقص. السبع سنوات التالية كانت سبعا عجافا. تفرق الأصدقاء في سجون مختلفة. حاول الهرب عدة مرات و فشل، و زادت مدة عقوبته.

يصلان إلى منطقة الغطس النائية. يخلعان ملابسهما ويسبحان في البحر على ضوء هلال كبير يترك السماء لشمس تستعد للشروق. ثم يستلقيان على الرمل ويتطلعان إلى السماء. بهدوء يقلبها على بطنها ثم يرفعها قليلا لتكون في وضع السجود. تتركه عين يحركها ويعدل من وضعها كيفما يشاء. يدخل عضوه في مؤخرتها تدريجيا وبمهارة جعلتها لا تشعر بأي ألم. ثم بدأ يتلوى بداخلها، يضغط ويتمدد ويضغط. شعرت عين بمتعة غير عادية لم تشعر بها من قبل، إلى أن لامس نقطة ما بداخلها وبدأ يزيد ضحطه، فانفلت منها "آه "بصوت بدا لها صوت شخص آخر.

حاولت عين أن تتجاهل تلك النقطة وتركز في المتعة فقط. يزيد ضحطه وتمدده في عمقها بهدوء، ويلامس نقطتها مرة بعد المرة فتصرح فيه، "توقف" لكنه يستمر، فتأمره ثانية أن يتوقف. يواصل ضغطه فتدفعه عنها بقوة غريبة عليها. " ماذا حدث؟ هل آلمتك؟" بسألها عندما يراها تحاول كتم صوتها وعيناها مشدوهتان أو ربما فزعتان.

عـندما نظـرت إلـيه رأت الشـيطان الـذي بـداخلها في عينـيه. ورأى هـو الفـزع في عينيها. وأدركت بحدسها أن هذا هـو الرجل الذي يمكن أن يقتلها. لم ترد على سؤاله ولم يلح هو سـارا صـامتين إلـى أن وصـلا المخـيم. دخلت عين خيمتها وأغلقـتها جـيدا دون أن تقـول أية كلمة للكورسيكي الذي وقف حائـرا لا يـدري مـاذا يفعـل فـي تلـك الساعة المبكرة من الصباح.

تضع الوسادة على فمها وتطلق جزءا آخر من ألمها بهدوء، هذا الكورسيكي جاوز منطقة ألمها وعبر حدودها. ألم تاريخي ورثته من حيوات سابقة، تعيش به وينمو بها. لا تعلم مصدره بالضبط، لكنها تعرف أنه ملتصق بروحها. وتعرف أيضا أنه مرتبط بعلي. طوال علاقتها بعلي لم تشعر أبدا بهذا الألم. وكأنه داواها منه دون أن تدرك وجوده. لعلي أسلمت روحها راضية ولم تخف أبدا. أما هذا الكورسيكي فسيقبض على روحها يوما ما إذا غفت عن نفسها. تريد أن تتصل بعلي. تريد أن تحتمي به. نكنها

لا تعرف ماذا ستقول له. لا تعرف كيف سيستقبل اتصالها. تطلب رقمه وتغلق الخط قبل أن يتم الاتصال ويرى رقمها.

تبكي عين. وتخاف من نفسها لأنها تعرف أنها تخاف من الكورسيكي وترغبه. ولن تقوى على الابتعاد في كل مرة تلملم أغراضها لتهرب.

يختفي أبوالو لمدة أسبوع.. تشغل عين نفسها بالتعرف على عادات بدو سيناء ومحاولة كتابة خطة بحث. لكن ذهنها مشنت وعيناها تتجولان بحثا عن ذلك الكورسيكي. تتمنى عين أن يختفي السي الأبد. لكنها في قرارة نفسها تتنظر ظهوره المباغت الذي يحرك زوابع من الإثارة والدهشة.

تجلس على الشاطئ وكتاب بجانبها. تلمح شعر أبوللو يتطاير في عرض البحر. تشعر بشيء يسقط في معدتها ورغما عنها تكتم نفسها، تمسك الكتاب وتتصنع القراءة. يرسو القارب قبالتها ويصيح الكورسيكي بطريقته الاستعراضية، " هيا، سأخذك إلى مكان جميل اكتشفته أمس." يحدثها وكأنه يستأنف حوارا انقطع من خميس دقائق. تدعى أنها مشغولة. " أنت كاذبة، أنت تتنظرينني منذ أسبوع. هيا." كيف عرف. يقرأ رغبتها وحيرتها. "هيا، ســيكتمل القمر اليوم، لا تضيعي الوقت." تنهض من مكانها. يقفز الـــي القـــار ب ويمد لها بده. تصعد. تجد مر أة كبير ة وحقيبة ظهر ومعلبات. تسأل أبوللو عن المرآة، "ستعرفين فيما بعد." ينطلق القسارب رغم السريح المعاكسة. يعود المرح إلى عين مع رذاذ الموج الذي يبللها. تقف على مقدمة القارب وتفرد ذراعيها لتلقى المــوج. يقــف أبوللــو خلفها ويفتح هو الآخر ذراعيه ويعلن، ' تيتانبيك." تضحك عين ضحكة عالية ثم تقول، " أنا لا أريد أن

أغرق في البحر ويأتهم السمك جسدي." يقبلها الكورسيكي، " لا تخافي، لسن تكوني بمفردك، سنكون معا." وهذا بالضبط ما يرعبها. أن يكونا معا.

يصلن إلى شاطئ صخرى وبيت مهجور كانت عين قد سمعت عنه من قبل. بضع أشجار من النخيل تظلل بقعة من الأرض الحصوية. يسألها أبوللو إن كانت رأت المنزل سابقا. تهز رأسها نفيا. البيت به أشباح أصحابه. لا يستطيع أحد شراءه أو بيعه أو هدمه وإعادة بنائه، حتى الحكومة. لا يعرف أحد بالضبط تاريخه، لكن الكثيرون يرددون حكايات الأشخاص الذين حاولوا الاستيلاء على البيت. " هل ترين هذا الحائط الحجري المتهدم؟" يشير أبوللو إلى حائط شرقى. تنظر عين باتجاه الحائط. " الرجل الذي حاول تكسير الحجر أصيب بالشلل المفاجئ. والرجل الذي أراد أن يسكن بالبيت دون إذن من أشباح أصحاب البيت أصابته أمراض عديدة لم يعرف لها سبب سوى غضب الأشباح." تشعر عين بالإثارة والقلق، وتسأل أبوللو لم أتى بها إلى هذا المكان الموحش. " لقد نمت هنا بالأمس، وزارني شبح صاحب البيت وطلب منى أن أجد المفتاح المفقود. عندئذ سيكون البيت لي." يا سلام!! لكن أبواب البيت مفتوحة، ما الحاجة إلى المفتاح. من يجد المفتاح يصبح صاحب البيت بمباركة الأشباح، ولن يضايقه أحد. يشرح لها الكورسيكي وهما يتجولان بالبيت الحجري المطل على البحر مباشرة.

تتمدد عين في لباس البحر على البقعة المظالة وتتخيل نفسها وهي تسبحث بهمة عن المفتاح وهي تتصبب عرقا إلى أن تجده على بعد أمتار تحت الأرض. هذا المكان سيصبح لها. يأتي الكورسيكي بالمرآة وحقيبته والمعلبات من القارب، ثم يرش عليها ماء البحر لتفيق من تخيلاتها التي أدرك مضمونها، " البيت لي، وليس لك." ترد عليه من وسط الحجرة المطلة على البحر التي قررت أنها ستكون غرفة نومها، " البيت لمن سيجد المفتاح." يخدرج زجاجة ويسكي مصري صغيرة من جيب حقيبته. يأخذ رشفة كبيرة ويناول الزجاجة إلى عين. ويستلقى بجانبها.

تنتظر أن يداعبها، لا يفعل، فتداعبه بأطراف أصابعها فيزيح يدها بعنف، تنزعج عين. "هل هذا ما تريدين؟ مداعبات ثم جنس شم أورجازم؟ أنا أعطيك شيئا أفضل." تتنهد عين وهي تعرف أنه محق. هو يأخذها إلى أبعد من النشوة العادية. يأخذها إلى الألم ويحرر الجزء الذي تسمح به. تعرف أنه يعطيها من نفسه، وأنها تمنحه متعة تحريرها من الألم، لكنها في الحقيقة لا تمنح شيئا. هو الذي يأخذ منها ذلك، لكنه أيضا لا يستطيع الأخذ إذا لم تسمح له. هي الني تملك القوة وليس هو. هي من تُدخله رجلا وتُخرجه طفلا.

يطلب منها بنبرة آمرة أن تخلع لباسها وتتخذ وضع السجود. تدعــه يتوغل إلى داخل روحها. وتحرر جزءا أكبر من الألم المتـراكم. ثـم تصرخ بقوة الدفاع عن النفس وقت الخطر عندما يحاول الاستحواذ عليها، وتدفعه بعيدا عنها. "لن أسلم لك روحي أبدا. أبدا." و تدع دمو عها تتساقط بغز ار ة و حربة.

يتناول مزيدا من الويسكي ثم يبتعد عنها إلى أن تهدأ. تبحث عين عن ورقة وقلم بحقيبته. تريد أن تسجل ما يحدث لها. تحاول قراءة مشاعرها وانفعالاتها. لكنها لا تعرف من أين تبدأ. من الألم السابق على وجودها أم من السعادة المطلقة التي فقدتها عندما خرجت من بين ذراعي على. هل يشبه ذلك ألم آدم وحواء عندما طردا من الجنة. هل ورثنا جميعا هذا الألم الحارق للروح، أم تكتُّف في روحي أنا. ومن هذا الكورسيكي؟ تضع الورقة جانبا. تتناول بضعة رشفات من الويسكي وتتهيأ لطلوع القمر.

يطلع على مهل، على استحياء، حاملا وجه على. لا تصدق مــا تــرى. هــو بعينيه وأنفه الملووح وشفتيه المزمومتين بقوة. يراقبها بقلم لكن دونما غضب. تتطلع إليه بنظرة بها اتهام غامض، و تكتب:

مثل القمر

لا ينتظر أن ينتظر أحد قدومه

و مثل القمر

لا ينبئ عن ظهوره أو يمهد له.

خلسة، إن لم تكن منتبها، يرتفع رويدا

دونما استعراض أو مقدمات

من خلف الجبال الوردية على الضفة الأخرى للبحر

قرص برتقالي مائل للحمرة

يمهد طريقا برتقاليا مائل للحمرة يقطع العتمة يغازل أطراف قدمي على الحافة و يدعوني دون دعوة للعبور ألقي بنفسي في الطريق مسحورة هو يعلو وأنا أسبح و عند منتصف الطريق يسحب ضوءه فتتقطع أنفاسي وأتخبط و مثل القمر هو كوكب معتم و مثل القمر هو كوكب معتم لا ينير إلا بانعكاس الشمس عليه فيعكس نورها بدوره لكنه في الأصل معتم لكنه في الأصل معتم والشمس في العربية مؤنث والقمر مذكر.

تداعب شمس الصباح كل منهما على حدة، فيستيقظان تباعا. يتحممان في البحر ثم يتناولان الفطور من المعلبات التي أحضرها أبوللو. يبدأ الكورسيكي ثر ثرته فتتجاهله عين. لم تستيقظ كلية بعد ولا تحب النقاش في الصباح. يشعل أبوللو بعض الحطب الجاف ويعد الشاي.

يأتي بالمرآة ويسندها إلى جذع نخلة. تراقبه عين وهو يفتح حقيبته ويخرج منها كيسا بلاستيكيا. ينظر الكورسيكي إليها ويسالها إن كانت مستعدة. تنظر إليه مستفهمة، "مستعدة لايه؟" يرد عليها بجدية، " لأن تكتملي." تهزأ منه، " شايفني ناقصة ايد وللا رجل." يتجاهل سخريتها ويفتح الكيس ويخرج ما بداخله. تشهق عين، " ايه ده؟"

ينزع عنها لباسها ويوقفها أمام المرآة. " أغمضي عينيك." يربط ما أخرجه من الكيس حول وسطها ويثبته جيدا بمشبكين. " أنظري لنفسك الآن." تفتح عينيها وتنظر. تفزع لأول وهلة وهي تبحلق أمام نفسها. ثم تضحك. وتهز العضو البلاستيك المنتصب بين رجليها. ثم يعجبها شكلها، وتدلك العضو الذكري الضخم الملتصى بعضوها الأنثوي. " أنت الآن أجديستيس." تلتفت إليه وهي لا تنزال مسكة بعضوها المنتصب وتسأله " أجديستيس مين؟" فيخبرها عن بنت زيوس إله السماء والأم الأرض التي

ولدت مكتملة بأعضاء الذكورة والأنوثة، وكيف ارتعبت الآلهة من قسوة أجديستيس المضاعفة، فأخصوها. تصدر عن عين تنهيدة عالمية وهي تشعر بنقمة على تلك الآلهة الحمقاء التي حرمتها من عضموها الآخر. تقفر أمام المرآة وتنظر إلى حركة عضوها المتقافزة أمامها، وتعلو ضحكتها. يقف الكورسيكي بجانبها ويدلك الاثنان عضويهما أمام المرآة وهما يتضاحكان.

"الآن دورك." تستطلع إليه باستفهام متبلد. يتخذ وضع السجود ويطلب منها أن تدخل مؤخرته. تفزع عين. " هيا سأرشدك." تهز رأسها بحيرة، ولا تعرف بماذا ترد عليه. يستدير إليها، " ماذا بك؟ أليس لك عضو الآن؟ استخدميه."

" أبوللو، هل أنت...؟"

" لا، لكن ليس لدي سوى هذه الفتحة. لست امرأة. وأنت لست رجلا.هيا."

يعود إلى وضعية السجود ويرشدها إلى كيفية إدخال عضوها البلاستيكي بحيث لا تجرحه. تبلع عين ريقها بصعوبة وهي تنظر إلى ما تفعل. ثم شيئا فشيئا تتواءم مع دورها الجديد، وتستمع إلى تأوهات أبوللو. وترى نفسها. ترى خضوعها في هذا الوضع.

ت زداد تأوهاته مع ازدياد ضغطها. تستطيع أن تشعر بمتعته أيضا. وشيء آخر. إنها تمارس قوتها عليه، تتحكم بلذته. تخرج عضوها فجأة ثم تطعنه مرة واحدة فيصرخ من اللذة. تفعل ذلك عدة مرات إلى أن يصرخ فيها أن تتوقف، ويخرجها من داخله.

" لا تفعلى ذلك بمنطق الرجال. كونى مثلما أنت. امرأة."

تحاول مرة أخرى. تدخله برفق، تضغط بهدوء وهي تتوغل بداخله، وتتحسس بعضوها جدار مؤخرته. ثم تضغط برفق وتفسح لعضوها ممرا بداخله. تشعر كأنها دخلت نفقا، وتشعر بأنفاس أبوللمو وهو يحاول كتمها. تضغط عضوها داخل الممر إلى أن يصرخ. صرخة مختلفة. صرخة تشبه صرختها. "كفى. كفى أرجوكي." تعوقف. ينقلب على ظهره منهكا. ينظر إليها بعينين دامعتين. ترى ما رآه فجر أن لامس ألمها.

" لم تصل امرأة قبلك إلى ما وصلت إليه."

عين أيضا منهكة. كأنها تقمصت روحا أخرى من حياة سابقة. تخلع عضوها. تغسله بماء البحر وتعيده إلى الكيس الدلاستيك.

<sup>&</sup>quot; تزوجيني. سنصنع عالما أفضل."

<sup>&</sup>quot; سننجب وحشا سيدمر العالم. ألا ترى أننا متشابهان. ألم ترى الشيطان الذي يسكننا."

<sup>&</sup>quot; نحن الآلهة الجدد. صدقيني. "

<sup>&</sup>quot; أريد أن أعود إلى المخيم. " وتذهب إلى القارب.

يعودان إلى المخيم. يدعوها إلى الغداء. ترفض.

<sup>&</sup>quot; أريد أن أكون بمفردي. لقد استهلكت طاقتي، ابتعد عني الآن."

لا يعجبه كلامها، ويهددها إن كررته سيختفى إلى الأبد.

<sup>&</sup>quot; انت حر ."

تدخل إلى خيمتها. مشوشة، ومتعبة، وواجمة. ترتمي على فراشها الأرضي. تثبت عينيها على نقطة ما إلى أن تغفو وعيناها مفتوحتان.

تفيق قبل الغروب. تعد فنجانا من القهوة. صار لها فترة تبحث عن عينين أشبه بالخطين، ولا تجدهما. تغسل الفنجان وتعد قهوة أخرى. مسكر زيادة، مضبوطة، عالريحة، سادة. تقلب الفنجان بطريقة مختلفة. وتبحث عن رائحته، إلى أن تلتقطه من بين وجوه كثيرة مألوفة وغير مألوفة. تطمئن روحها. وتقرأ كلمات عُد، وعيد، وعهد. لكنها تحلم به في ذات الليلة يتزوج من امسرأة لم تتبين ملامحها جيدا. تستيقظ فجرا. وتتذكر الحلم. كان حفل عائلي بسيط. وعلى كان يبدو هادئا كعادته ومبتسما. لم تشعر عين بالغضب أو حتى بالدهشة. قالت بطريقة واقعية، وكأنها تحدث عن شخص آخر، "سيتزوج على."

و دون أن تفكر، نطلب رقمه. يرد عليها مرحبا.

<sup>&</sup>quot; انت لسة صاحي لغاية دلوقت؟" تسأله باستغراب وبود، وكأنما لم ينقطعا عن الحديث منذ شهرين.

<sup>&</sup>quot; سأسافر بعد عدة ساعات."

تنتبه عين أن هذا وقت عطلته الصيفية.

<sup>&</sup>quot; على ، انت هنتجوز ."

يضحك على وهو يسألها كيف عرفت، "حلمت بفرحك." يصمت علي. تكاد تقرأ الاندهاش على وجهه.

" من هي؟"

" سأخبرك فيما بعد، عندما يتم الزواج."

" أنا عارفة هي مين."

" مــين...." يسأل بنوع من الدلال، وعدم التصديق لما يمكن أن تعرفه.

" لا أعرف اسمها، لكنها تلك الضفدعة التي كانت تحاول الرقص عند عائشة."

يضحك عاليا وهو يردد كلمة ضفدعة، لكنه لا يؤكد و لا في.

" إيه أخبارك انت يا عين؟" يسأل باهتمام حقيقى.

ئي البرك الله يو عرب يكان المحكم سياي الفراء في صمته.

" علي…"

" ماذا تفعلين بنفسك يا عين؟" يصلها صوته مخنوقا من الانفعال.

" ما انت يا على اللي...."

" انت اللي مشيت يا عين."

" كان قلبي حاسس إن في حاجة بتحصل من ورايا، و آهه انت هنتجوز." ترد بانفعال.

" عين، أنركي هذا المكان فورا وارجعي الى القاهرة."

" أنا خايفة يا على، بس مش قادرة أرجع. أنا منجذبة له."

" هذا الرجل خطر وقد يؤذيك حتى ولو لم يقصد."

تصمت. وينتظرها على الى أن تقول شيئا.

" على، كتبت عنك قصيدة. ممكن أقرأها لك؟"

" اقرئي."

تقرأ له ما كتبته وهي تنتظر طلوع القمر.

" جميلة."

" على…"

" نعم..." يرد عليها وقد رق صونه وصار عذبا مثلما كان سابقا.

تنطق بالكلمة التي أرادت أن تقولها منذ بداية المكالمة.

" انت وحشتني أوي."

" وانت كمان يا عين وحشتيني."

" كنت هنسافر من غير ما تسلم على؟" تعاتبه برقة.

" كنت عارف انك هتتصلي."

"طيب، حاول تنام شوية، وكلمني لما ترجع."

" عين خذي بالك من نفسك، وبلاش الرجل ده."

" هاخد بالى من نفسى. حاضر ."

" اقفل الخط بقي."

" اقفلي انت الأول."

" طيب، هعد 1 2 3 ونقفل مع بعض."

تعد 1 2 3 وتنصت.

يكاد الاثنان يقولان في الوقت نفسه، " ما قفلتش ليه؟"

يضــحكان معا، وتشعر عين بسعادة غامرة. سعادة تشبه تلك التي فقدتها من زمن لم تعد تحسبه بالسنوات العادية.

" طيب أنا هقفل. أشوفك بخير." وأغلق الخط.

قبلت عين الهاتف. كم كانت تفتقد دفء صوته. هدوءه. عذوبنه. هذا الكورسيكي المجنون أنهكها. عادت إلى فراشها فرحة. سعيدة لأنها استعادت صديقها الذي تحكي له كل شيء. سعيدة لأنها شعرت بحب على لها وخوفه عليها.

تستيقظ ظهرا وهي غير متأكدة إن كان حديثها مع على تم في الحلم أم في الواقع. تراجع قائمة اتصالاتها على الهاتف. لقد اتصلت به فجرا. حدث إذن. يرن الهاتف وترد بصوت من لم يفق بعد من الحلم، ودون أن تنظر إلى رقم المتصل. عائشة تخبرها بأنها أوصلت على إلى المطار وأنه سيتزوج. " أعرف. " ترد عين بهدوء. وتضيف بأنها اتصلت به قبل ساعات. تسألها عائشة أن كان أخبرها عن العروس. "تهرّب من الإجابة، وقال أنه سيخبرني عندما يتم الأمر، لكني أعرف من هي." " من؟" تسأل عائشة بفضول عارم، تذكرها عين بالحفلة التي أقامتها ثم تصف لها امرأة بعينها. "سلمي!!" تنطق باندهاش ثم تضيف، " إنها صديقة خطيبة على السابقة. مش ممكن." " سيتزوجها يا عائشة وســـترين." تقـــول عـــين بجزم قاطع. " أنا اعتقدت أنه سيتزوج كريمة، المرأة الأخرى التي أتت مع سلمي." " لقد تابعت الاثنتين. كريمة تريد أن تتسلى مع على، تقضى معه ليلة أو ليلتين. أما سلمي هذه فكانت تتصرف كامرأة تصيد زوجاً." ترد عين وهي تسترجع بعض تفاصيل ثلك الحفلة. تشعر بالغضب المؤجل يتكاثف بداخلها. تنهى المكالمة. وتذهب إلى البحر.

تسبح. تسترجع حديثها مع على فتفرح. تتذكر المرأة التي سيتزوجها فتغضب. وبين الفرح والغضب تستدير إلى الشاطئ بحثا عن الكورسيكي. لا تجده.

لم الغضب؛ تسأل نفسها. هل لأنها لا تزال تحبه، أم لأنه سيتزوج. لأنه كان يرتب لزواجه أثناء علاقتهما. للمرة الثانية. تسترجع ابتعاده في الشهور الأخيرة، صمته إذا تقابلا، وتصميمه على النوم بمفرده. والحفلة، والإشارات المبهمة. تبكي رغما عنها وتلعنه في سرها. وتكرهه لأنه سيتزوج ممن هي نقيضها في كل شيء. ربما لو كانت أفضل منها أو حتى مثلها لما غضبت كل هذا الغضب. لكنه اختار من هي أقل منها في كل شيء. تتمنى له السوء. وتقرر أن تنتقم منه. ستؤذيه مثلما آذاها. ستهديه عضوا ذكريا ضخما من البلاستيك، وستنصحه أن يستخدمه مع زوجته. تعرف كم هو رجل شرقي تعرف كم هو رجل شرقي وتقليدي. تعرف حجم الإساءة. ربما ستكون تلك آخر مرة يتقابلان فيها. ليكن، لم يعد هناك ما يستوجب الندم.

يـرن الهاتف. تنظر إلى الرقم. لا تعرفه. ترد، فيأتيها صوت آخر شخص يمكن أن تفكر فيه، ولا تصدق أذنيها، وتصيح بمرح، "جـوووورج!!" لقـد نسـيت تماما هذا الشخص، وكل رحلة الصـحراء الكبرى. تدعوه على الفور إلى قضاء بضعة أيام معها فـي دهـب. يوافـق، ويسألها عن مواعيد الباصات. هناك موعد منتصـف اللـيل، وهو أفضل موعد لأنه مباشر إلى دهب. " إلى اللقاء إذن صـباحا." " سأنتظرك عند المحطة." تعلق عين الخط وهي تهز رأسها تعجبا. تسترجع الأوقات التي أمضتها مع جورج وببسم. للقدر تصاريفه. جاء في الوقت المناسب.

تفاجاً صباح اليوم التالي بأبوللو أمام خيمتها. يسألها إلى أين هي ذاهبة، فتخبره أنها ستمضى بضعة أيام مع صديق قديم. يدّعي الغيرة، ويقول بطريقته الاستعراضية، "كيف تخرجين مع شخص آخر، أنا لا أحب أن أرى فتاتي مع رجل غيري."

"الطمئن، سندهب إلى مخيم آخر." ثم تضيف باستكار، وكأنها انتبهت فجأة إلى شيء قاله، "من الذي قال إنني فتاتك.." اأنا... ألست رجلك، وأنت فتاتي." يرد بطريقة هزلية، ويركع عند ركبتيها، "ألم أطلب منك الزواج؟" تتجاهل عين تمثيله، وتقول له بحدة، "لسنا في علاقة يا أبوللو. افهم ذلك جيدا." ثم تتجه إلى محطة الأتوبيس.

تستقبل عين جورج بود حقيقي. يذهبان إلى مخيم بدوي في الطرف الآخر من دهب. يستعيدان بعضا من ذكريات رحلة الصحراء. تسأله عن مايكل. يخبرها أنه أجرى جراحة في ساقه، لكن لديه عرج خفيف. يمضيان النهار في البحر. ثم تتعمد عين أن يذهبا إلى أماكن يرتادها أبوللو. وأخيرا تلمحه في المرقص. تجذب ذراع جورج وتدخل حلقة الرقص. تتصنع أنها لم تره، لكنها تلمح غيرة حقيقية في عينيه. تنتظر أن يأتي إليها ويقول أي كلام، لكنه يغادر المكان.

مع ظهور جورج المفاجئ، تستعيد عين بعضا من ابرانها النفسي. إذ ليس هناك انفعالات حادة، أو تجارب جنسية متفردة. مع التعدد، تركز عين على ذاتها فقط. لا تفكر في أي رجل من المثلاثة. ترتد بشكل ما إلى طفولتها. تلعب بالرمال، تحفر أنفاقا، وتبني قلاعا. تحيزن عندما يذيب موج البحر قلاعها، ويغرق أنفاقها، ثم تضحك وتبدأ من جديد. لكن عندما مارست الجنس مع جورج، اكتشفت أنها فقدت شيئا. فقدت إحساسها القديم بالمتعة. وفزعت من رغبتها في متعة الجذب والشد في منطقة ألمها.

بعد ثلاثة أيام، يودع جورج عين ويتركها لاكتشافها المفزع. تعود عين إلى مخيمها، تحزم حقيبتها وتقرر العودة إلى القاهرة. تتصل عائشة، وتخبرها أنها حقا سلمى التي تزوجها علي. " يتهنى بها." ترد عين بلا اكتراث. تلغي السفر. وتذهب إلى البار. تشرب السي درجة السكر. وعندما ترى الكورسيكي، تذهب إليه، وتقول كلمة واحدة وهي تنتجب، "موافقة."

يحملها بعيدا. ودون أن ينزع عنها ملابسها يدخلها. يدعها تتركه بداخلها إلى أن تتخفف من بعض الألم، ثم ينسحب. يعودان إلى المخيم. ينام أبوللو على الشاطئ، وتدخل عين خيمتها وتنام نوما عميقا حتى الصباح.

تفيق على مأماة ماعز. تخرج من خيمتها وتجد أبوللو بانتظارها في سيارة ربع نقل تحمل سبع عنزات. يحثها أبوللو على الإسراع. تستطلع إليه بعينين ناعستين، " هيا سنسافر إلى القاهرة، وأطلبك من جدتك." تتسع عيناها دهشة، وتفتح فمها لتقول شبيئا. تتذكر فجأة أنها قالت له موافقة. لكنها لم تعتقد أنه سيأخذ الموضوع جد. تنظر إلى الماعز المربوطة خلف كابينة السيارة. وتساله عنها. فيجيب بحماس أنه سأل عن عادات المصريين الخاصة بالزواج وعرف أنه يجب أن يقدم شبكة ومهرا للعروس. لا تزال عين لا تفهم سبب وجود الماعز. وتسأله وهي تهز رأسها تعجبا، " وأين الشبكة والمهر؟" فيشير إلى الماعز. " هتتجوزني ب 7 معزات يا أبوللو ... انت اتجننت؟" وتضحك. فيشرح لها أبوللو أن هذا هو المقدم والباقى على أقساط، مرتين في السنة وفقا لدورة الحمل والإنجاب الخاصة بالماعز. تعجبها الفكرة. يسألها أبوللو إن كانــت جدتها ستقبل موضوع الزواج. " أنا متأكدة أن جدتي ستقم في غرامك، هي الأخرى بها مس من الجنون." تستحم سريعا وتغير ملابسها، ثم تنظر إلى هيئة أبوللو، وتقول، " لكن مش ممكن تقابل جدتي بهذا الشورت، والشيشب البلاستيك." " عندك حق!!" يختفى بسرعة، ويعود بعد عشر دقائق مرتديا البنطلون الجينز والقميص والحذاء الذي أتى بها إلى مصر. " لا أرتديها إلا في المناسبات الهامة." قال وهما ينطلقان إلى القاهرة.

في الطريق، يسألها عن اسم جدتها. تحتار عين، فهي في الحقيقة لا تعرفه. الكل ينادي جدتها ب" نينة "، والخطابات التي كانت تحمل لقبها بعد الزواج " حرم ربيع الساقي". " أعتقد أن اسمها نتاشا." تجيب عين بصوت هامس.

يصلان إلى البيت. يحمل أبوللو 4 عنزات، وتحمل عين العنزات الثلاث الأخرى وهي تتخيل رد فعل جدتها. تفتح الباب وتسنادي "نينة". تفاجأ الجدة بالماعز ينطلق في الصالة. تنظر إلى نتيجة الحائط، وتقول باستغراب، "هو العيد جه؟" تنفجر عين في الضحك وهي تحتضن جدتها، "دول مهري يا نينة." تنتبه الجدة إلى وجود أبوللو، "مين ده؟"

ترد عين وهي لا تزال تضحك، "عريسي." ينتحنح أبوللو، وينحني أمام الجدة، ويُقبل يدها. تبتسم الجدة له، فيتشجع. "مدام نتاشا، اسمحي لي.." تقاطعه الجدة وقد اختفت الابتسامة تماما عن وجهها، وتقول بحدة، "اسمي فيرونيشكا." يرمق أبوللو عين بنظرة غاضبة، فتهز كتفيها، "لم أكن أعرف."

يبدأ أبوللو الاستعراض من جديد. ينحني أمامها، ويُقبل يدها، ويقبل يدها، ويقول برصانة، " مدام فيرونيشكا، اسمحي لي أن أطلب يد عين للنواج." تنظر إليه الجدة في صمت. فيشرح لها نظرية التوالد الخاصة بالماعز، مؤكدا أنه في سنوات قليلة ستصبح لديه ثروة

من الماعز تقدر بنصف مليون جنيه. عين تتابع الحوار العجيب وهي تقمع رغبتها العارمة في الضحك. يصمت أبوللو وينتظر رد الجدة التي لا يفصح وجهها عن أي تعبير الآن. تهش الجدة الماعز، وتشير بيدها إلى الباب، " برة." تنفجر عين في الضحك، ويفستح أبوللسو ذراعسيه بطسريقة مسرحية، ويتوسل، "نينننة." بإصبعها تشير إلى الباب، " برة." ثم تتوجه إلى عين، " وانت، لو أصررت على الزواج من هذا" وأشارت بإصبعها إلى أبوللو، " سأحرمك من الميراث." تردد عين كلمة الميراث وهي غارقة في الضحك، "نينة، انت بتسمى الكراكيب اللي جيتي بها من روسيا مير ات!!" تهشهم الجدة جميعا كذباب حامل للكوليرا، وتغلق الباب. يستهم أبوالسو عين بأنها السبب في رفض الجدة، فتهز عين كتفيها. انتهت المسرحية. " لو لم أخطئ في اسمها من البداية لـو افقت. أنا أعرف النساء." يضعان الماعز في السيارة، ويعودان من حيث حاءا. بعد أيام، يستأجر أبوللو معدات غطس له ولعين من أحد مراكز الغطس التي يتعامل معها. ويطلب من عين أن ترافقه إلى منطقة غطس نائية. تسأله عين عن سبب اختياره لتلك المنطقة البعيدة، فيخبرها بأنه لم يختارها من تلقاء نفسه. لقد نام بالبيت المسكون، وزاره شبح صاحب البيت وطلب منه البحث عن المفتاح في تلك المنطقة. "يا سلام!!! طيب، وإذا ثقيت أنا المفتاح؟" تساله عين بنبرة متحدية. "ستعطيني المفتاح، لن تحرميني من أن يكون البيت لي. أليس كذلك؟" تتنهد عين وهي تقول له، "اممم، ليس أكيدا، لا تعتمد على كرمى."

يجهـزان المعـدات، يـرتديان لباس الغطس، ويدخلان إلى البحر. تحاول عين أن تتجول تحت الماء بعيدا عن أبوللو، لكنه لا يتـركها بمفردها. رغم أنه كثيرا ما أخبرها أنها الشخص الوحيد الذي يستطيع أن يثق به، إلا أنه لا يستطيع أن يعتمد على أهوائها عـندما يتعلق الموضوع بالمفتاح. يظلان على عمق عشرة أمتار تحت الماء، يبحثان بين الصخور والشعاب المرجانية إلى أن يشير مؤشـر أسـطوانة الهـواء إلـى أن الأكسجين على وشك النفاد. فيصعدان تدريجيا وهما منهكان. "مستحيل، لقد أخبرني الشبح أن فيصعدان تدريجيا وهما منهكان. "مستحيل، لقد أخبرني الشبح أن يطفو على سطح الماء.

يستريحان قليلا، يغمض أبوللو عينيه وكأنه يسترجع تفاصيل خريطة وهو يشير بأصابعه إلى اتجاهات ما. ثم ينهض ويبدل أسطوانات الهواء الفارغة بأخرى ممتلئة، ويكرران المحاولة. نفس النتيجة. لا شيء.

في المحاولة الثالثة، يلمحان المفتاح محشورا وسط الشعاب المرجانية، تقريبا في نفس الوقت. إلا أن يد أبوللو أسرع من يد عين. يقبض على المفتاح بقوة ويستخرجه من بين الشعاب التي أدمت يده. ثم ينفلت منه. يمسك بذراع عين ويحاول إبعادها، إلا أنها تفلح بيدها الأخرى في الانقضاض على المفتاح الصدى. يظل قابضا على ذراعها إلى أن يصعدا إلى السطح.

" اعطيني المفتاح." يقول بصوت الهث.

" لا." ترد بتصميم، وهي لاهنة أيضا.

يترك ذراعها. يتلعان لباس الغطس، ويضعان المعدات بالسيارة.

طـوال الطـريق، يحـاول أبوللو أن يقنع عين بالتخلي عن المفتاح، وهي ترفض بعناد غريب. ولا تعرف في الحقيقة لم هي متمسكة به. البيت لا يعنيها في شيء، بل هي لا تصدق الموضوع من أساسه، وتتعامل مع حكايات أبوللو باعتبارها هراء. ومع ذلك تتشبث بالمفتاح. "ستندمين يا عين." يحذرها أبوللو بهدوء مريب. "لا يوجد ما أندم عليه، صدقني." ترد دون أن تنظر إليه. يصلان المخيم. تنزل عين من السيارة، وتقول بمرح صبياني، وهي تلوح بالمفـتاح، "أراك لاحقا". يرد أبوللو بصوت لم تنتبه إلى غرابته حينها. "أراك في الجحيم."

تُعلق عين المفتاح في رقبتها وتدلّيه على صدرها أسفل بلوزتها. وفي اليوم التالي، توقف سيارة أجرة وتطلب من السائق السذهاب إلى البيت المسكون." ويسرفض تماما. توقف سيارة أخرى، يو افق السائق على توصيلها إلى أقرب مكان من البيت. وتسير هي المسافة المتبقية.

تفتح زجاجة بيرة، وتضع شريط كاسيت لفرانك سيناترا. " ماي واي". وتحتفل بوجودها الشرعى في البيت المسكون. ثم تلف وتدور حول البيت بحثًا عن الفتحة الخاصة بالمفتاح. لكنها لا تجدها. المفتاح أكبر من كل الفتحات الموجودة. بعد كل التعب ده!! تشك أنه ربما ليس المغتاح الذي تحدثت عنه الأشباح. لا يهم الآن. أنا في البيت. تستلقى على الشاطئ وتعرض جسدها لشمس العصرية إلى أن تغرب الشمس مخلفة وراءها ذلك اللون الوردي الغامق الذي يتحول إلى بنفسجى مثير للشجن. تتذكر على. الكلام معــه وجها لوجه. اتساع ضحكته حينما يمازحها بصبيانية. زاوية شفتيه التي يرفعها يسارا سخرية من آرائها أحيانا. مداعبة طرف أنف. الاكتشاف الدي لم يصل إليه أحد قبلها. اندهاشه، وربما اكتشافه لنقطة مداعبة لم يكن يعرفها، وزجر عينيه. ملمس جلده على جلدها. نفسه. رائحته التي كانت تشبه رائحة طفل رضيع. أفتقدك يا على. أفتقد نفسي.

تدخل البيت وتضيء جميع حجراته بالشموع، وتدير أغنية فرانك سيناترا من جديد. "ماي واي" تتردد في كل البيت، تنطلق من النوافذ، غير الموجودة، إلى البحر وترجع إليها، وهي مستلقية على منامئها في الحجرة التي قررت سابقا أنها ستكون حجرة نومها.

تستيقظ فجرا على صوت صراخها. جدتها، أبواها اللذان لا تتذكر ملامحهما إلا من خلال صورة زفافهما المعلقة على أحد جدران غرفتها، كل أصدقائها. كلهم مشوهون ومرضى بالجذام والشلل يشربون خمرا، ويضحكون بصوت بشع وسط ركام وحرائق. وأبوللو في عربة أطفال يبتسم لها ابتسامة طفل فقد براءته.

ترتعش عين رغم الحرارة التي تكاد تشعر بها تحرق جلدها. تضع كفيها على وجهها وتبكى.

لقد رأته في الجحيم، كما قال.

تسير عين إلى المخيم وصورة الجحيم لا تفارقها. تجد أبوللو أمام خيمتها. تخلع المفتاح من عنقها، وتعطيه له دون كلمة.

تدخل خيمتها، تعد حقيبتها، تذهب إلى محطة الأتوبيس، تعود إلى القاهرة، ترسل عين رسالة قصيرة إلى على فور علمها بعودته إلى القاهرة. ورغم غضبها من أنه لم يتصل بها وقد مر أسبوع على وصوله، إلا أنها تعاتبه برقة، "ماكانش العشم." فقط. وكأن على كان ينتظر هذه الإشارة، يتصل فورا. وبمجرد أن يسمع صوتها يناديها بلفظة خارجة تعلمها من عين. وستصير تلك الكلمة، منذ تلك المكالمة التعبيره الوحيد اللفظي عن حبه المطلق لعين. يتضاحكان وهما يتقاطعان في الحديث، وكأن كل منهما افتقد الكلام مع الآخر من زمن.

" إيه أخبار الجواز؟" تمازحه عين.

" زفت." يرد علي ضاحكا، وإن كان جوابه يحمل ربكة رجل فقد حريته للتو.

" معلَّ ش... بكرة تستعود.." تسمع عين درجة مستترة من الشماتة في صوتها، ويلتقطها على. " فرحانة في !!!!"

" بصراحة، أه..." وتضحك عالميا. تسأله إن كان في المكتب، فيجيب بنعم.

" سأمر عليك."

ترتدي فستانا ورديا فاتحا يبرز لونها البرونزي الذي اكتسبته من سمس سيناء، وتذهب إليه.

تتفحصه كأم أصر ابنها الوحيد على الذهاب إلى جبهة قتال لا تخصصه. وألقى بنفسه إلى التهلكة. تبتعد وتقترب. تتحسس كل أجزاء جسده، وكأنما تتأكد من وجوده كاملا، وأن تلك الضفدعة لم تأكل مسنه شيئا. يرتعش من ملمس يديها، ويضحك، " إيه؟" تهز رأسها، وهمي تقول، " ازداد الشهيب في شعرك..." وتضيف مازحة، " بؤس ختامك يا علي!" يضحك على وهو ينتزع جسده من بين يديها، " تعتقدين أن هذه نهايتي!!" تخرج عين لسانها ونظرة عينيها تقول، " نهايتك معى."

رغم أنه عبر المنطقة الوسطى، ويبدو وكأنه حسم أمره بالزواج من تلك المرأة، فصار هناك. إلا أن صوته وعينيه يشيان بأن الحسم غير نهائي، وبأنه لم يعبر الحدود تماما، وبأنه لا يزال يتارجح في تلك المنطقة الشائكة بين الهنا والهناك.

تجلس على ساقيه، وتقبله في عينيه. ثم تقفز فجأة وتجلس على الكرسي المقابل. يقرأ على حيرتها، فيمد ذراعه إليها ويجلسها ثانية على ساقيه.

" وضعك اتغير يا علي، لم اعد أعرف ما هو المسموح لي، وما هو غير المسموح."

يسالها عن أبوللو. تحكي له التطورات، وتخبره عن صورة المجديم التي أرسلها إليها في الحلم. "رأيت كل أصدقائي، إلا أنت يا علي. نفدت من الجحيم." ثم تواصل كلامها وكأنها تحدث نفسها، "ربما زواجك من امرأة أخرى أفضل لك."

<sup>&</sup>quot; هل تشعرين بالغيرة يا عين؟"

تفكر عين قليلا ثم تجيب بلا. يبدي استغرابا. فتسأله بدلع، " هل تغير أنت من أبوللو؟" لا يرد. فتشرح له عين،

"لقد حفرت مكانى داخلك بجهدي، وبتفاعلك معي، بالفرح والأله. وأنهت أبضا حفرت مكانك داخلي، بشخصيتك وبتفاعلي معك، بكل اللحظات والمشاعر المختلفة التي عشناها معا. سلمى لا تستطيع أن تحفر مكانها الخاص بداخلك، قدر جهدها وتفاعلها. وأبوللو لا يستطيع أن يأخذ مكانك، لكنه حفر مكانه بداخلي بطريقته هو."

يحنضنها على بقوة، ويقبلها على جبينها. "يعني مش زعلانة يا عين؟"

تصممت عمين لفترة، ويبدو عليها التردد. يستحثها علي، " قولي يا عين، بتفكري في إيه؟"

> " هقولك يا علي، لأني لا أستطيع أن أخفي عنك شيئا." ثم تعترف.

"في الأول غضبت جدا ليس لأنك تزوجت، لكن لأنك كنت تربب لذلك من ورائي، ولأنك تزوجت بمن هي نقيضي في كل شيء. شعرت بالإهانة."

ثم تنظر بعمق في عينيه، وتقول بنبرة تحمل يأسا،

" تعرف كنت عايزة أهديك إيه."

يهز على رأسه نفيا، وأسفا في ذات الوقت.

" كنت عايزة أهديك عضو ذكري بلاستيك."

يبهت علي، يفتح فمه لبرهة ثم يغلقه ثانية، ويضع يده على فمه. فتواصل عين اعترافها.

"كنت عايزة أأذيك يا علي، كنت عايزة أنتقم منك. كنت عايزة أجرحك زى ما جرحتنى."

يزفر على الهواء الذي انحبس في صدره بقوة. وهو ينظر في عينيها ليتأكد مما تعترف بها، لكنه يعرف صدقها دائما.

" كــنت عايــزة تعملي كدة فعلا؟" يسألها بصوت مخنوق من شدة الانفعال.

تومسئ عين رأسها، "لكن قلبي لم يطاوعني. مع الوقت راح الغضب وبقى الحب."

يصمت على لفترة، وكذلك عين.

" أنا آسف يا عين."

تحتضنه عين بقوة، وتقبل كل وجهه.

" الأم ممكن تغضب من ابنها، ممكن تضربه، تطرده خارج البيت. لكنها لن تتخلى عنه أبدا أو تخذله."

ترى الامتنان في عينيه.

<sup>&</sup>quot; صحيح."

<sup>&</sup>quot; طيب مش هنشرب بيرة مع بعض."

<sup>&</sup>quot; نشرب."

تلقائيا، تذهب عين إلى مكتب على وتقضى معه النهار. يتركها على تجلس على ساقيه، وتقبل عينيه كيفما تشاء. لكنه يبعد شفتيه عن شفتى عين في اللحظة التي يشعر أنه سيستسلم لها.

تلح عين في أن يذهبا إلى بار قريب من المكتب قبل أن يعود على إلى بيته وزوجته. تقتنص ساعة أخرى منه. ويشربان معا بضمع زجاجات من البيرة في وقت قياسي. ثم تضطر في النهاية لإطلاق سراحه. بينما هو يشعر أنه عائد إلى السجن، لكنه لا يُصرر ح.

وعندما استعدت عين نفسيا لقبول زوجته في حياتهما أخبرت على أنها مستعدة أن تحب سلمي وأن تعاملها كأخت لها.

" متأكدة، يا عين."

" سأحاول يا على."

تطلب منه أن يدعوها إلى العشاء في بيته. يعدها بذلك حين يرى أن الوقت مناسب.

تفاجاً عين بأبوللو يهاتفها. ويقول لها أن تسجل رقمه. تسأله من أين له بالموبايل. "مجهود مضاعف. صدقيني." تستشعر عين أن في الأمر امرأة. ويصدق حدسها، إذ لا يستطيع أبوللو كتمان أمره عنها. "يجب أن تأتي إلى دهب. صار لديك منافسة." ترد عين بدون اكتراث، " أنا آخر من تتنافس عليك يا أبوللو. وأنت تعلىم ذلك جيدا." " أعرف، لكن تعالي، سأقيم حفلة بمناسبة عيد

ميلادي. سأتم 33 عاما. هذا هو العمر الذي صلب فيه المسيح." سأفكر. تقول ولا تعد بشيء آخر.

تذهب إلى على وتخبره بمكالمة أبوللو. "انت اسة مع المجرم دة؟" يسالها على باستنكار وهو يهز رأسه تعجبا من أمرها. "فيه حاجـة بتشدني له يا على." تقول عين بصوت هامس وحائر في نفس الوقت.

"عين، انتي حرة في علاقاتك. لكن انتبهي أرجوكي. ولن أكرر لك هذا الكلام مرة أخري. هذا الرجل انتحاري، وقد يؤذيك دون أن يقصد."

تصدر عن عين تنهيدة عالية وتخبر على، " هذا الرجل لامس المسي يا علي. أنا أحتاجه." يهز علي رأسه رافضا ما تقول. تضيف عين، " أنا أحتاجه كي لا أندفع تجاهك. أحتاجه لأنه يجعلني الى حد ما متوازنة، أو ربما لأنه يمثل الجانب المجنون في. لا أعرف. لكني سأختل يا على إن بقيت على هذا الحال."

يستمع على إليها صامنا.

<sup>&</sup>quot; سأذهب إلى دهب الليلة."

<sup>&</sup>quot; انتبهي لنفسك. " يقول لها وعيناه نتوسلان إليها ألا تذهب.

<sup>&</sup>quot; عندما أعود. أريد أن أتعشى عندكوا في البيت. عايزة آكل لحمة." تذكر م بمرح.

<sup>&</sup>quot; لمّا ترجعي." ينطق بشك.

<sup>&</sup>quot; سأرجع طبعا. أنا لا أطيق صحبة أبوللو لأكثر من يومين." تودعه بقبلة على عينيه. وتتوجه الى محطة الأتوبيس.

تتصل بأبوللو قبل أن تصعد الى الأتوبيس المتجه الى دهب. "سانتظرك بالمحطة. عندي لك مفاجأة." يقول بحماس. ترد عين بفتور، " مفاجآتك كترت أوي يا أبوللو."

تخلط كوكا كولا ببعض من الويسكي الذي أعطاه لها علي للطريق. تشرب جرعات كبيرة وبسرعة كي تتمكن من النوم.

تصل دهب بعد منتصف الليل، وتجد أبوللو في انتظارها بداخل سيارة هيونداي سوداء فاخرة. يخرج أبوللو من السيارة ويفتح ذراعيه بطريقته المعتادة، "حبيبتي!! ما رأيك؟" ويشير الى السيارة. " لا تناديني بحبيبتي مرة أخرى. فاهم." ثم تلف حول السيارة وتهز رأسها، " واضح أنها امرأة غنية جدا." تُعلق عين. " وعجوز جدا." يقول أبوللو وهو يضحك. " تُذكرني بجدتي. هيا."

ينطلقان بالسيارة باتجاه البيت المسكون. تتذكر عين صورة المحمديم، فتقول الأبوللو أنها لا تريد أن تذهب الى ذلك المكان. يرمقها أبوللو بنظرة عارفة، ويذكرها، " أنت التي أصررت على عدم إعطائي المفتاح. وقلت هازئة " أراك الاحقا " أبن سأراك إذن الإ في الجحيم!"

يتكئف الفزع داخل عين فتلوذ بالصمت، وتتشبث بحقيبتها الصغيرة.

يواصل أبوللو الحديث، وهو يتذكّر واقعة قديمة.

" تعلمين، عندما كنت في السجن، رفضت المسؤولة الاجتماعية أن تدعني أخرج مسرحية من تأليفي، وجاءت بمخرج مين الخيارج. وكانت حاملا. فقلت لها أنها تعيش بحرية خارج السجن، وأنني مسجون في زنزانة حقيرة، وحذرتها إن هي أصرت على حرماني من إخراج المسرحية، سأسمم حليب تدييها ويموت رضيعها."

تلتفت عين إليه برعب، وتسأله ماذا حدث بعد ذلك.

" أصرت على حرماني من حقي، فسممت حليبها، ومات الرضيع."

" أبوللو، أنا لا أريد أن أذهب الى ذلك البيت. " تقول وهي تتذكر تحذير على لها.

" عـين لا تخافي. لـن أؤذيك أبدا. أنا أحبك." يقول بنبرة صادقة.

هي تعرف أنه يحبها. لكنها لا تستطيع الوثوق به.

يستدير أبوللو بالسيارة ويقفل عائدا الى منطقة المطاعم والبارات. " هيا نشرب بيرة الى أن تهدئي."

في البيت المسكون، يخبرها أبوللو عن مليسا. سيدة أعمال تمسئك مليارات تقيم الدنيا وتقعدها إذا نقصت عمولتها المليونية دولارا. لكن أبوللو يتمنى لها دائما أن تخسر بضعة دولارات، إذ حينها تدخله مليسا بكل الغضب والكره الموجود في العالم. تكاد تمزق مؤخرته نتفا، لكن متعته تتضاعف قدر خسارتها. لا تعرف عين لم يخبرها بهذه التفاصيل. هل يحكي بشكل عفوي، أم يقصد استثارتها.

" لكنها غبية، تعتقد أنها يمكنها شرائى بأموالها."

تنظر عين إليه بشك.

" لماذا تنظرين إلى هكذا؟ هل تظنين أنني أسعى إلى أموالها؟" ثم ضحك عاليا.

" هـل تعـرفين كم حسابي في البنك، من تجارة المخدرات سابقا؟"

عين تهز كتفيها، "لم أخرج معك لأنك غني."

يشعل أبوللو سيجارة، ويأخذ أنفاسا سريعة، ثم يطفئها.

" أعرف. ولهذا أحبك، وأثق بك. "

يخلع ملابسم، " هيا، أدخلك أم تدخليني؟"، ويخرج العضو البلاستيك من حقيبته.

" سأدخلك أنا." وتأمره باتخاذ وضع السجود.

يناولها العضو البلاستيك. تهز رأسها. "أريد أن أشعر بك من خلال بدي."

تلمع عينا أبوللو، وتتسع دهشة. يتخذ وضع السجود دون مناقشة. تخلع عين ملابسها على مهل، ثم تغسل يديها جيدا بماء معدني. تضرب مؤخرته بكفها عدة ضربات خفيفة، ثم تدخل إصبعا وتخرجه. ينقلب أبوللو على ظهره ويقول لها، " جدتي كانت تفعل ذلك معي عندما كانت تخبئ أكياس المخدرات في مؤخرتي." ثم عاد إلى وضعيته السابقة.

تستأنف عين عملها بتأن نحات. تدخل إصبعا ثم اثنين ثم للث ثم كل كفها. تفتح أصابعها الخمسة بداخله وتخرجها. يموء أبوللو كالقطط. ثم ينقلب على ظهره ويأخذ نفسا عميقا ويزفره بقدوة. ترى نظرة شيطانية في عينيه، وتردد ما بين رغبة عارمة في ترك نفسه لها ورعب من امتلاكها مؤخرته. تضربه عين على مؤخرته بشدة، فيعود إلى وضع السجود. تدخل يدها مرة واحدة، فيصرخ. تتجول بداخل مؤخرته وتتحسس أغشيتها، وترى مؤخرتها من الداخل. ثم تتسلل يدها بهدوء إلى ممره، وتعبر موابة. يكتم أبوللو أنفاسه. تعبر من بوابة أخرى أضيق، وتتوغل أعمق إلى أن يصير نصف ذراعها بداخله. ثم تضغط مدخل بوابة أخرى، يصرخ أبوللو فزعا، "توقفي." عين تضغط مرة أخرى، وهي تعرف الآن أنها تستطيع انتزاع روحه بيدها. لكنه يدفعها بعيدا عنه. ويبكي.

تسركه عين، وتذهب إلى البحر. تغسل يديها جيدا. ثم تنام على الشاطئ بمفردها. منهكة.

يـوقظ أبوللـو عين في الصباح، "عين، هيا. يجب أن أعود المنح دهب. مليسا تريدني في أمر هام. "الساعة سبعة الصبح!!" تنهض وتعدل ملابسها. "مع من ستقضي ليلة عيد ميلادك؟" يقول وهو يدير محرك السيارة، "لا أعرف بعد. "

يعودان إلى منطقة المقاهي المطلة على البحر. يترك أبوللو عين بأحد الكافيتريات على البحر، ويطلب لها فطورا. يمشي، ثم يعود ليخبرها بمكان الحفل، ويضيف أن مليسا ستكون أيضا موجودة، "لكنها تكرهك بشدة. لا تخبريها بأننا ننام مع بعض." سكت برهة ثم قال، "أو قولي لها، لا يهمني. أنا رجل حر."

في الحفل، تبادرها امراة شقراء بدينة بالحديث بتودد مصطنع. تقدم نفسها بفخر أنها من أغنى نساء العالم. عين تهمهم، وهي غير مهتمة على الإطلاق بهذا الحديث التافه. تستمر المرأة في الثرثرة عن نفسها إلى أن تذكر اسم أبوللو. هنا يبدو على عين بعيض الاهتمام. تخبر عين بود زائد وكأنهما صديقتان حميمتان أنها كتبت خطابا إلى الله تطلب منه أن يرسل لها رجلا بمواصفات أبوللو، وأنها أرسلت الخطاب إلى الله مع موج البحر الدي انشق ساعتها عن أبوللو حاملا الخطاب. تنظر عين إلى المسرأة النبي تجاوزت السنين، وتقول في عقلها "ما وفق إلا ما جمع". وأخرجت من حقيبتها ورقة مكرمشة، وقالت، "ها هو الخطيب إذا كنت لا تصدقينني." تجيبها عين بالعربية بنبرة الخطيب إذا كنت لا تصدقينني." تجيبها عين بالعربية بنبرة

تهكمية، "صادقة يا اختى. صادقة." تصمت المرأة قليلا، ثم تسأل عين عين عين علاقتها بأبوللو. فتجيب عين بحذر، "نحن أصدقاء." فتسالها مباشرة، "هل تنامين معه؟" تراوغ عين، وتقول، "لا توجد علاقة بيني وبين أبوللو. قلت لك نحن أصدقاء. ألا تفهمين الإنجليزية!" ثم تنهض من جانب تلك العجوز المتصابية لتحدث آخرين.

تراقب أبوللو وقد بدت عليه آثار السكر، وبدأ يهذي بكلام غير مترابط، لكنه كاشف. وفجأة يطيح في الآخرين ويبدأ في السب وضرب من يعترضه بما في ذلك مليسا. لا تعرف عين هل تستدخل أم لا. لكسنها تخطئ. تصفع أبوللو على وجهه، فيرد لها الصفعة بأقوى منها، تترنح عين على إثرها. لكنها قبل أن تسقط تشد أبوللو من شعره، ويسقطان معاعلي الأرض ويترافسان. يستدخل شسرطى لفسض الشجار. تنهض عين من على الأرض وترتب ملابسها، وهي تنظر شزرا إلى أبوللو. يسألها الشرطي إن كانت ترغب في تحرير محضر الأبوللو. تتمالك عين نفسها، وتجيبه، " لأ. دي خناقة عائلية." يبدي الشرطي استغرابه وهو ينظر إلى عين بملامحها المصرية الواضحة، وإلى أبوللو الذي وقف ببرطم بلغته، ويسألها، "كيف يعنى؟" تتبين عين من لهجته أنه صعيدى، فتقول له أنهما أخوة. فيعيد الشرطى السؤال وقد زاد استغرابه. فترد عين بصوت مرتفع وقد زاد حنقها، " من أب وأم مختلفين يا أخى. غريبة دى." وتغادر الحفل إلى محطة الأتوبيس، وهي تسب وتلعن هذا الكورسيكي، وتقسم ألا تراه ثانية.

يدعوها على أخيرا للعشاء ببيته الجديد. تسأله عين لم غير مكان سكنه. "لم يعجب المدام." يرد بنبرة محايدة. تشعر عين أن هذا أفضل، إذ لم تكن تعرف كيف ستتصرف في البيت الذي شهد كل ركن فيه حبها وغضبها وألمها. ربما هذا ما لم يعجب " المدام " أيضا. فهي تعرف جيدا عن علاقة عين وعلى. وقد شاهدتهما معا في تلك الليلة الحزينة، ليلة أن رقصت عين لنفسها. ليلة أن باحت بكل ما في قابها. ومشت.

تشتري عين ورودا حمراء لسلمى، وتذهب إلى العشاء برفقة عائشة. يفتح على الباب ببنطلون بيجامة قديم تعرفه عين جيدا، فكثيرا ما لبسته في أيام البرد. تمازحه وهي تنظر إلى هيئته، "اتجوزت بهدومك القديمة يا على!" يضحك على ويقول، "وماله، مش عندكوا مثل بيقول من فات قديمه تاه." تبتسم عين، ولا تعلق.

ثم تأتي سلمى. تندهش عين لرؤيتها لكنها تتحكم في تعبيرات وجهها. ترحب سلمى بعين. يتعانقان بود. ويجلسان على مقاعد منفصلة. هل هذه هي المرأة التي رأتها عين من قبل. لا تصدق. هل هذه هي المرأة التي كانت مسلحة بكل أسلحة الأنوثة! التي تجلس قبالتها الآن امرأة أخرى. امرأة هادئة بلا مساحيق، ترتدي ملاسس عادية تفصح عن زيادة وزنها، ولا تنم عن أي ذوق خاص. امرأة مستريحة. امرأة حصلت على ما تريد.

تقرر عين أن تتأمل هذا التغير فيما بعد. أما الآن فيجب أن تشارك في الجلسة حتى لا يثير صمتها الشكوك. تتوجه بالحديث إلى علي. تحكي بضع حكايات عن أبوالو وهي تنظر إلى سلمى. تريد أن تطمئنها أن لديها رجلا آخر. لكنها تعرف أن كل جزء فيها يشع بحب علي. ثم تغير الحديث الى أمور عامة كي تشارك سلمى في الحديث، لكنها لا تشارك، ولا تبدي أي اهتمام بالأمور السياسية أو الاجتماعية التي طالما كانت محور أحاديث عين وعلى. بماذا تهتم هذه المرأة التي جلست نقلم أظافرها بعناية.

بعد العشماء، يذهبون جميعا إلى بيت عائشة حيث الاحتفال بزواج على وسلمى.

تجلس سلمى بعيدا عن على لأنها لا تحب الدخان، فتجلس عين بجانبه، وتشاركه الدخان و الويسكي. ويتحدثان في أمور مخافة. وعندما يصل النقاش المتبادل الى نقطة خلاف، تضحك عين وتسأل علي، "انت بتتكلم مع سلمى في إيه؟" يضحك علي وهو يرد عليها، "إحنا ما بنتكلمش خالص." تنظر عين الى سلمى وهي تحاول أن تقرأها. تهز رأسها وهي تقول لعلي، "دي ميتة يا على." ينفجر على في الضحك ويرفض التعليق.

تعلو موسيقى الراي، ويبدأ الرقص.

تجـذب سـلمى على برفق ليرقص معها. تنبّه عين الى أن حـركاتها صـارت أكثر ليونة. تظل مكانها وتتأمل الاثنين معا. تحاول عين أن تجد أي نقاط مشتركة بينهما. لا تجد. تنظر إليهما مجـددا. سلمى تبدو سعيدة، لكن على... لا تعرف بالضبط، لكنه

الكتابة لا ترحم أبا أو أما أو حبيبا أحدثي الان متفقة مع رولان بارت لم أكثر أعرف أن الرواية كائن حي له الفدرة على النمو و النظور وفق شروطه هو إلا بعد ما بدأت في الكتابة بنفسي الكتابة لا تحصع إلا لشروطها و رعباتها حاولت فقط و قدر حهدي أن أبتعد عن أي سياق سياسي احتماعي فد يفسد الإحساس بالحب

و رغم أنه. وفقاً لبارت الرواية التي بدأتها بإهداء للحبيب قد تخنق هذا الجنوب في النهاية

و لا تحد إلا الدات الكاتبة. إلا أنني يجب أن أغترف بفضل علي لو لم يتخل حباتي هذا الشخص . لو لم أحبه و أحبني إلى هذه الدرجة لم يكن من المكن

كتابة هذه الرواية والست أعرف على وجه الدقة، هل أهدي الرواية إلى على الرجل الذي أحيه. أم على التخيل في الرواية.

تداخل الشخصان بدرجة صار من الصعب عليّ الفصل بينهما الاهداء لا يهم في النهاية

أحبك با على وأحب نفسي لأن نفسي خَبك وأشكرك على الحِبأة التي متحتها لي في الواقع وفي الخبال وعلى وردة التي حلهت بها طفلة، فجاءت رواية

ع الساقي

